







#### بيان صحفى

### معالي الشيخ محمد بن عيسى الجابر مبعوثاً خاصاً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للحوار بين الثقافات والتربية وحقوق الإنسان

عين مدير عام اليونسكو، كويشيرو ماتسورا، معالي الشيخ محمد بن عيسى الجابر، مؤسس ورئيس مؤسسة «إم بي أي. فاوندايشين»، في18 أذار 2005 في مقر المنظمة بباريس، مبعوثاً خاصاً لليونسكو لحوار الثقافات والتربية من أجل الديمقراطية والتسامح وحقوق الإنسان. وسيقوم الشيخ الجابر، بموجب هذا التعيين، بتمثيل مدير عام اليونسكو في جميع المناسبات العالمية في الميادين ذات العلاقة بالمواضيع التي انتُرب لها كمبعوث خاص للمنظمة.

جاء هذا التعيين تتويجاً لمسيرة الإنجازات المرموقة التي حققها الشيخ الجابر في دعم الحياة الثقافية العربية من خلال قيامه بالمبادرات الشجاعة والفاعلة في غمرة التحولات الكبرى التي تشهدها منطقتنا العربية. إضافة إلى إسهامات الشيخ الجابر المتنوعة في دعم التعليم العالي في مختلف الدول العربية واهتمامه الخاص بالعراق لمساعدته في إنجاح التجربة الديموقراطية وتجاوز الأزمة الراهنة في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية، الثقافية والتربوية.

وكان الشيخ الجابر مؤسس ورئيس مؤسسة «إم بي أي. فاوندايشين»، قد وقّع عام 2003 بروتوكولاً طموحاً مع كويشيرو ماتسورا من أجل دعم العديد من المشاريع الثقافية والتربوية وبالأخص «كتاب في جريدة» وتطوير المناهج العربية ورفع كفاءات الهيئات التعليمية وتعريب الإنترنت.

إن الأهمية المطردة للدور البارز الذي يلعبه الشيخ الجابر في التصدي لكل ما يؤثر في الوضع الثقافي والتربوي في العالم العربي عبر نجاحه في إطلاق وقيادة عدد من المشاريع التي أثبتت جدواها وضرورتها، هي التي دفعت بالمنظمة الدولية ممثلة بمديرها العام إلى أن تخطو هذه الخطوة أملاً في المزيد من التعاون بين المنظمة الحكومية الدولية وبين «إم.بي.أي. فاوندايشين» باعتبارها منظمة دولية أهلية تعمل على ترسيخ التعاون والتسامح طريقاً للسلام عبر التربية والعلم والثقافة والاتصال.

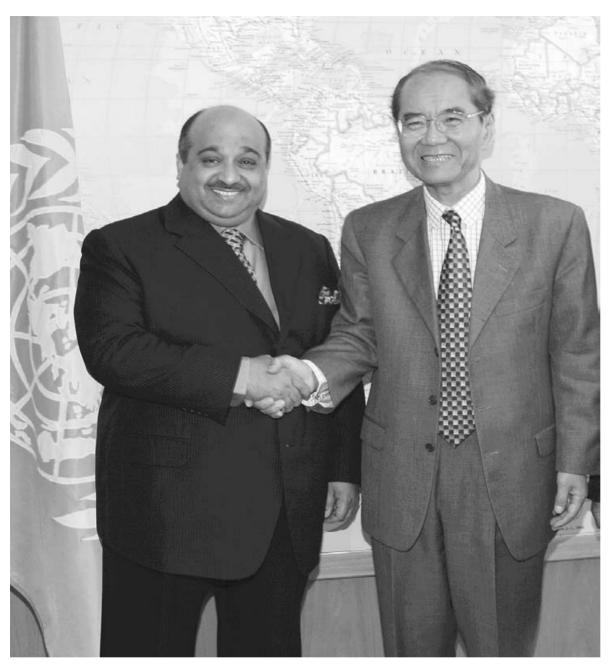

على اليمين: السيد كويشيرو ماتسورا، مدير عام منظمة اليونسكو
على اليسار: الشيخ محمد بن عيسى الجابر، رئيس مؤسسة FOUNDATION

#### سليمان العيسي ديوان الأطفال

ولد الشاعر سليمان العيسى عام ١٩٢١م، في قرية النَّعيرية ـ حارة بساتين العاصى ـ الواقعة غربى مدينة أنطاكية التاريخية على بعد عشرين كيلومتراً.

- تلقى ثقافته الأولى على يد أبيه المرحوم الشيخ أحمد العيسى في القرية، وتحت شجرة التوت التي تظلل باحة الدار، حفظ القرآن، والمعلقات، وديوان المتنبي، وألاف الأبيات من الشعر العربي، ولم يكن في القرية مدرسة غير (الكتّاب) الذي كان في الواقع بيت الشاعر الصغير، والذي كان والده الشيخ أحمد يسكنه، ويعلِّم فيه. - بدأ كتابة الشعر في التاسعة أو العاشرة، كتب أول ديوان من شعره في القرية، تحدث فيه عن هموم الفلاحين وبؤسهم.

- دخل المدرسة الابتدائية في «مدينة أنطاكية» - وضعه المدير في الصف الرابع مباشرة ـ وكانت ثورة اللواء العربية قد اشتعلت عندما أحس عرب اللواء بمؤامرة فصله عن الوطن الأم سورية.

- شارك بقصائده القومية في المظاهرات والنضال القومي الذي خاضه أبناء اللواء ضد الاغتصاب وهو في الصف الخامس، والسادس الابتدائي.

ـ غادر لواء الاسكندرونة بعد سلخه ليتابع مع رفاقه الكفاح ضد الانتداب الفرنسى، وواصل دراسته الثانوية في ثانويات حماة واللاذقية ودمشق. وفي هذه الفترة ذاق مرارة التشرد وعرف قيمة الكفاح في سبيل الأمة العربية ووحدتها وحريتها.

ـ دخل السجن أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه القومية.

ـ شارك في تأسيس البعث منذ البدايات وهو طالب في ثانوية جودة الهاشمي بدمشق - كانت «التجهيز الأولى» في ذلك العهد - في أوائل

ـ أتم تحصيله العالى في دار المعلمين العالية ببغداد، بمساعدة من العراق الشقيق.

ـ عاد من بغداد وعين مدرساً للغة والأدب العربي في ثانويات حلب. - بقي في حلب من سنة ١٩٤٧ حتى ١٩٦٧م، يدرس ويتابع الكتابة والنضال القومي.

- انتقل إلى دمشق موجهاً أول للغة العربية في وزارة التربية.

- كان من مؤسسى «اتحاد الكتاب العرب» في سورية عام ١٩٦٩م. - متزوج. له ثلاثة أولاد: معن، وغيلان، وبادية.

- يحسن الفرنسية والإنكليزية إلى جانب لغته العربية، ويلم بالتركية.

ـ زار معظم أقطار الوطن العربي وعدداً من البلدان الأجنبية. - اتجه إلى كتابة شعر الأطفال بعد نكسة حزيران عام ١٩٦٧م.

- شارك مع زوجته الدكتورة ملكة أبيض في ترجمة عدد من الأثار الأدبية، أهمها آثار الكتاب الجزائريين.

- في تشرين الأول (أكتوبر) حصل على جائزة «لوتس» للشعر من إتحاد كتاب آسيا وأفريقيا.

ـ وفي عام ١٩٩٠م انتُخب عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق.

#### من أعماله:

- الأعمال الشعرية (في أربعة أجزاء) عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٥م.

ـ على طريق العمر: معالم سيرة ذاتية. عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر أيضاً. الطبعة الأولى ١٩٩٦م.

- الثمالات (بأجزائها الثلاثة)، ثمالات ١ وثمالات ٢ عن الهيئة العامة للكتاب في صنعاء. وثمالات ٣ (أحلام شجرة التوت) عن وزارة الثقافة بدمشق. صدرت كلها ما بين ١٩٩٧ ـ ١٩٩٩م.



ـ ديوان اليمن: عن الهيئة العامة للكتاب في صنعاء ١٩٩٩م.

. ديوان الأطفال: صدر عن دار الفكر في دمشق عام ١٩٩٩م في طبعة جديدة مزيدة ومنقحة.

- أغانى الحكايات: ديوان للأطفال ويضم الأناشيد المستوحاة من القصص المعربة.

 قصص الأطفال المعربة: بالاشتراك مع الدكتورة ملكة أبيض وبعض الزملاء. صدرت عن دار طلاس ودار الفكر في دمشق.

ـ الديوان الضاحك: ويضم الشعر الساخر، شعر الدُّعابة والتسلية. ـ الكتابة بقاء: مجموعة شعرية صدرت عن مؤسسة الإبداع للثقافة والأداب والفنون - صنعاء، عام ٢٠٠٢.

ـ يمانيات: مجموعة شعرية صدرت عن وزارة الثقافة والسياحة ـ صنعاء، عام ۲۰۰۶.

- أمشى وتنأين: قصائد لصنعاء صدرت عن وزارة الثقافة والسياحة ـ صنعاء، عام ۲۰۰۶.

#### منصور الهبر

مواليد بيروت ١٩٧٠

خريج الجامعة اللبنانية، فرع الفنون الجميلة، سنة ١٩٩٤.

له عدة معارض فردية وجماعية في لبنان وسويسرا وبريطانيا.

له مشاركات دائمة عبر رسوماته في بعض الصحف اللبنانية، مثل ملحق النهار الثقافي.

يتميّز عمله بشكل خاص بالألوان الزاهية، والرسوم التشخيصية المستمدّة من الحياة اليومية. يعيش ويعمل في بيروت

الصحف الشريكة الأهرام القاهرة **الأيام** رام الله **الأيام** المنامة **تشرین** دمشق الثورة صنعاء الخليج الإمارات **الدستور** عمّان الرأي عمّان الراية الدوحة **الرياض** الرياض **الشبعب** الجزائر الشعب نواكشوط الصحافة الخرطوم العرب طرابلس الغرب وتونس مجلة العربى الكويت القدس العربي لندن النهار بيروت الوطن مسقط

الهيئة الاستشارية أدونيس أحمد الصيّاد أحمد بن عثمان التويجري جابر عصفور سلمى حفار الكزبري سمير سرحان عبد الله الغذامي عبد الله يتيم عبد العزيز المقالح عبد الغفار حسين عبد الوهاب بو حديبة فريال غزول مهدي الحافظ ناصر الظاهري ناصر العثمان نهاد ابراهیم باشا هشام نشّابة يمنى العيد

المدير التنفيذي تصميم و إخراج Mind the gap, Beirut ندي دلاّل دوغان الإستشارات الفنية سكرتاريا وطباعة هناء عيد صالح بركات غاليري أجيال، بيروت. مراجعة وتدقيق بهية بعلبكي بيروت، لبنان المطبعة \* يصدر بالتعاون پول ناسیمیان، مع وزارة الثقافة پوميغرافور برج حمود بيروت الإستشارات القانونية "القوتلي ومشاركوه ـ محامون" الإستشارات المالية ميرنا نعمي

المَقَّر

الراعى محمد بن عيسى الجابر MBI FOUNDATION

المؤسس شوق**ي عبد** الأمير

خضع ترتيب أسماء الهيئة الإستشارية والصحف للتسلسل الألفبائي حسب الاسم الأول



#### كتاب في جريدة

العدد التاسع عشر التسلسل العام: عدد رقم 84 (3 أب 2005) ص.ب 11-1460 ـ بيروت، لبنان تلفون/فاكس 0(+961-1) 248 تلفون (+961-3) 330 219 kitabfj@cyberia.net.lb

4 كناب في جربده ـ

### **ديوان الأطفال** سليمان العيسى

#### كتابتي للأطفال سليمان العيسى

#### ١

في عام ١٩٦٧، عام مأساة حزيران المفجعة في تاريخ هذه الأمة، بدأت كتابة الشعر للأطفال، وما زلت أعطي هذه التجربة النصيب الأوفى والقسط الأكبر من جهدي واهتمامي.

تنوعت هذه الكتابات الشعرية من النشيد المركز الذي يتناول حياة الطفل في البيت والمدرسة والشارع والطبيعة.. إلى القصة الشعرية الصغيرة.. إلى المسرحية الشعرية التي تكتب لتلحن وتمثل، إلى المسلسلات الشعرية التي تتألف من حلقات عدة بلغ بعضها إحدى وعشرين حلقة كما في «ملحمة القطار الأخضر». وقد حاولت منذ سنوات أن أجمع ما كتبته من شعر للأطفال فإذا هو أربعة مجلدات تحمل العناوين التالية:

ديوان الأطفال، شعراؤنا يقدمون أنفسهم للأطفال، مسرحيات غنائية للأطفال، أغاني الحكايات.

وستكون وقفتي في هذه الكلمة عند «ديوان الأطفال» الذي يضم ثلاثة أقسام:

أناشيد البراعم.

حكايات تغنى للصغار.

الأناشيد العامة التي تقف عند سن معينة، فليس للأناشيد سن محددة فيما أرى.

#### ۲

أما أناشيد البراعم فهي أناشيد كتبت ليغنيها الصغار لا ليقرأوها، وهم دون سن السادسة من العمر. وعندما يغنونها سيحفظونها. ذلك أن الطفل – في رأيي – رادار عجيب يحس ويتذوق ويفهم أكثر مما نتصور بكثير. وهذا رأي تؤيده البحوث النفسية والتربوية الحديثة.

على أن لي بالإضافة إلى ذلك غرضاً قومياً. فالكلمة العربية الفصيحة الجميلة هي التي تبني شخصية الطفل القومية، إلى جانب دورها في تكوين فكره السليم.

وموضوعات هذه الأناشيد محببة لأطفال هذه المرحلة العمرية، فهي: عد الأرقام مع عبارات جميلة، وحروف الهجاء، والحقل الأخضر، والشجرة، والرسم، وأقلام التلوين، والأرجوحة، والطيارة.. إلخ.

ومن أمثلة هذه الأناشيد، نشيد الأرجوحة:

طيري بنا طيري مشل العصافير يا مركب الأحلام يا مركب الأحلام يا بسمة النور طيري إلى الأمام المعري إلى الأنسام أحلى من الأنسام بين الأزاهيير أرجوحتي طارت عصفورة صارت يا حسنة ها دنيا فُسل ومنت ور

**و أما حكايات تغنى للصغار**، فهي حكايات أسطورية معروفة، سمعناها أو قرأناها ونحن على عتبات الطفولة:

«الغراب والثعلب»، «الثعلب والعنب» و«الراعي والذئب»... إلخ. إنها خرافات حلوة تلعب بخيال الطفل، وتحمل في نهايتها العبرة والحكمة والتجربة.

أعرف أن بعضها قد نظم شعراً، وأني كنت ممن حفظوا في طفولتهم مثل هذه الحكايات المنظومة، ولكن أساتذتنا الذين كلّفوا أنفسهم عناء هذا العمل أغفلوا الشعر، أو قل: إنهم لم يتركوا لنا شيئاً من النبض الشعري في هذه المنظومات، فظلت أقرب إلى الجفاف. ولا يملك المرء إلا أن يزجي إليهم التحية على خطواتهم الرائدة فلولاهم لما بدأنا.

ولا أدري كيف شدتني هذه الحكايات إليها وأعادت أمامي شريط الطفولة. فإذا أنا أشرع في كتابتها مرة أخرى قصائد موجزة مركزة للصغار، تشيع فيها الكلمة النابضة والصورة الجميلة والسياق الذي يتحرك بين المتحاورين – والمتحاورون جُلُّهم من الحيوان والطير – كما هو معروف في مثل هذه القصص المتخيلة منذ أقدم العصور.

ولقد جعلتُ الحوار ينتقل فجأة من المتكلم إلى المخاطب ومن المخاطب إلى الغائب، ولوّنتُ الأوزان الشعرية، لوّنتُ النغم والموسيقا في الحكاية الواحدة فلم أقتصر إلا نادراً على نغمة واحدة. بل إني جعلتُ من بعض هذه الحكايات تمثيليات صغيرة يفيد منها الأولاد في المسرح المدرسي الغنائي، ذلك لأني أطمح أن تمتد يدُ اللحن إلى هذه القصائد فتحيلها قطعاً غنائية يرددها الصغار. وعندئذ ألتقي مرة أخرى هدفي وشعاري الذي أردده دائماً: «دعوا الطفل يغنّي.. بل غنوا معه أيها الكبار» وقد ذيلت كل حكاية بحكمة تلخصها، وتعطى معناها التربوي.

ومن أمثلة هذه الحكايات:

#### الغراب والثعلب

من الجبن

أنا الثعلب أنا الثعلب أدورُ أدورُ من وتحت الغصن لم أبرح مضى زمن وتحت الغصن لم أبرح سآكلها ستصبح من نصيبي قطعة الجبنِ وفوق الغصن فوق الغصن كان غراب كبير، حالك اللونِ يعض بقطعة زهراء ناضرة

تصيدها، متى؟ من أين؟ لا تسأل، وتابعني تخيره مكاناً هادئاً في هذه الأفنان وحط هنا ليأكلها بمنجاة من العدوان أنا الثعلب أدور أدور

وهذي القطعة الزهراء من فوقي كوهج النور دعوني الآن أقدح فكرتي وتجيئهُ الفكرة:

وتجيئه الفحره. صباح الخير، يا زين الطيور ويا فتى الغربان قوامك ساحر:

وبريق ريشك آسر فتان ولكن . . كيف صوتك؟ لو تغني تصبح الملكا وتلقي الطير أجمعها مقاليد الأمور لكا أتحسن النشيد يا رائع المنقار؟ وددت لو أجيد صناعة الأشعار

وغاب الطائر المسكين في الإطراء واستمتع وصدق أنه الأحلى وأن قوامه الأبدع غنائي ساحريا سيدي أتحب أن تسمع وأشرع فاه

واسرع قاه لم يأبه إلى ألحانه أحدٌ ولم يطرب فقبل غناه

كانت قطعة الجبن الشهية في فم الثعلب وفر الماكر المحتال، وهو يقول: لا تأسف

صديقي الحلو

لو فكرت كنت الأكمل الأظرف

لا يَغُرَّنَّكَ مَعْسُول ُ الثَّنَاءُ حينَ يَأْتيك مُوَشَّى بالرِّياءْ

#### المفردات

حالك اللون: شديد السواد. الأفنان: الأغصان، مفردها: فنن. منجاة: مكان أمن. الزهراء: المشرقة، البيضاء. أقدح فكرتي: أفكر جيداً، أبحث عن حيلة. أسر: جميل جداً. مقاليد الأمور: مفاتيحها. وددتُ: تمنيت. الإطراء: المديح. أشرع فاه: فتح فمه. لم يأبه: لم يهتم، لم يلتفت. الثناء: المديح. موشى: مطرز، الرياء: الخداع والكذب.

هذه الملاحظات التي ذكرتها بشأن الحكايات تتطبق أيضاً على «اللوحات الغنائية» التي يشتمل عليها الديوان، وهي: عودة الأم، السنديانة والنخلة، هنادي وناهد والبلبل، الشاعر وعصافيره، أبو فراس الحمداني يقدم سيفه للأطفال، لجام الطاغية، وأقصد بالطاغية هنا مياه النهر التي تتدفق في موسم الأمطار وذوبان الثلوج، فتغرق الأرض وتتلف الزروع. أما اللجامع فهو السد الذي بناه أهل البلد، وفجّروا منه سواقي وأقنية تروي حقولهم، وكهرباء تنير بيوتهم وطرقاتهم.

#### ٤

القسم الثالث من الديوان هو الأوسع والأغنى، لذلك ستطول وقفتى عنده بعض الشيء.

وهو يتشكل من الأناشيد والمقطوعات الحوارية التي تتناول جوانب عديدة، أهمها: العالم الشخصي للطفل، عالم المدرسة واللعب، عالم الطبيعة، عالم الإنسان.

فالأناشيد التي تتناول العالم الشخصي للطفل تهدف إلى زيادة ثقته بنفسه وساعدته على تكوين مثل أعلى يستهدي به خلال نموه.

وهي تتحدث عن أسماء الأطفال ومعانيها الجميلة، وعن أمتهم وتراثهم، وساعدته على تكوين مثل أعلى يستهدي به خلال نموه. وهي تتحدث عن أسماء الأطفال ومعانيها الجميلة، وعن أمتهم وتراثهم، والمستقبل الذي يرغبون فيه.

ومن أمثلة هذه الأناشيد:

الرمل الناعم بين يدي وأنا العب المعب أبني وطناً وطريق غد أبني ملعب إسمي من ديوان العرب إسمي نسيم إثنان نرفرف، قال أبي أنا والغيم

ونشيد «غالية» التي تقول:

ونشيد «الطيارة» الذي يقول على لسان طفل:
إنسنسي طسيسار فسي غد طيار ا

عندما أنمو قليلًا أتحدَّى المستحيلا أجعل الريح عناني وتكونين حصاني

ومن الأناشيد التي تشيد بالتراث نشيد «الحرف الأول» الذي يذكر الأطفال بأن أجدادهم وضعوا أول أبجدية نشرت الحضارة والنور بين البشر يقول النشيد:

الـحـرف الأول مـن بـلـدي أرســلـنـاه يـهـدي البـشـرا والـنـور الأول صنع يـدي من شـاطئنا في الأرضـ سرى

وقد جعلني إيماني بأهمية المدرسة واللعب أضم عدداً من الأناشيد عنهما. فللمدرسة يغني الصغار جداً:

نشىيد النبور فى شىفتى تعيىش تعيىش مدرسىتى أحسب معلىمى الغالى أحسبك يسا معلمتى

وينشد من هم أكبر قليلًا:

على طريق معهدي أمشي أنا. . . يمشي غدي يمشي معي المستقبل وفي يميني المشعل . . . .

وفي الديوان أكثر من نشيد يتحدث عن الهوايات والأنشطة. ومنها نشيد «الرسام الصغير» الذي يقول:

أرسمه ماما أرسمه بابا

بــالألــوان أرســم علمي فــوق الـقـمم أنــا فـنـان أنــا صـياد اللـون السـاحر أرض بـلادي كـنـز مـناظر دعـنـي أرسـم ضــوء النجم دعـنـي أرسـم لــون الـكـرم أكـتـب شـعراً بــالألــوان أحــيـا حـراً أنــافـنـان

وفي «مدينة الأطفال» يتغنى أحدهم بكل ما في «السرك» من ألعاب وحيوانات قائلًا:

إذا انطلقت أراجيح النهار ودارت بالعنغار وبالكبار في ودارت بالعنغار وبالكبار في أول السرواد هناك وأسسرع الأولاد خيول السسرك تأسسرني وموسيقا تستحرني

كما أنني لم أنس أن الطبيعة جزء هام من عالم الطفل، وهي منجم للمعارف الثرة والعواطف النبيلة، يكتسبها الأطفال عن طريق التغني بالفصول الأربعة، والغيم والمطر، والشمس والقمر، والنهر والشجر، والبحر والماء، والريح والثلج، والنجمة وقوس قزح.. وبما صنعه الإنسان من خير للطبيعة كالمروج والحقول والمزارع والحدائق العامة ونوافير المياه.. إلخ. فكان لي في الديوان أكثر من وقفة وأكثر من نشيد عن هذه الموضوعات، وعن الحيوانات الأليفة التي تحيط بالأطفال منذ نعومة أظافرهم، وتبادلهم الأخذ والعطاء: حباً بحب، وخوفاً بخوف، وأحياناً أذى.

وبالرغم من أن «الحكايات» تعطي هذه الحيوانات مكانة متميزة، إلا أن الأناشيد تتغنى بها بنبرة عاطفية تسمو بمشاعر الأطفال وبأسلوب تعاملهم معها، ناهيك عن الذخيرة الواسعة من المفردات والمعلومات التي يحصّلونها منها.

فالأرنب: أبيض أبيض مثل النور يعدو في البستان يدور يبحث عن ورقات خضر

> يخطفها كالبرق ويجري وعصفور طلال: شلال جمال

وتمضى على معاملتها برفق وحنان.

منقار أحمر ما أحلى وجناح أخضر ما إلى

وتشير هذه الأناشيد إلى المنافع التي يجنيها الإنسان من هذه الحيوانات المعطاءة؛ كما يقول هذا النشيد على لسان الخروف:

أنا أعطي بسخاء لذة عندي العطاء لك من صوفي دثار وثياب يا نزار تنقي في الشنتاء كلما تشرين جاء لك يا هيفاء شال بنؤابات طوال مانع بالعشب أخضر لست من يطلب أكثر

هذا وفي الديوان باقة من الأناشيد التي تتغنى بالأفراد الذين يحيطون بالأطفال ويعنون بهم، بدءاً من الأم والأب وبقية أفراد الأسرة وانتقالاً إلى أهل الحي وجماعات المدرسة والقرية أو المدينة والوطن والأمة والإنسانية.

وهناك أناشيد تتغنى بالقيم الأساسية في حياة البشر كالعمل والتعاون والعدل والطموح والإبداع والتقدم العلمي والتقني. ومن هذه الأناشيد، نشيد «عمي منصور نجار» الذي يتحدث عن براعة العم منصور فيما يصنعه من أدوات، حيث يكون العمل متعة وأبداعاً في أن معاً، ونشيد «غرفة من زجاج» الذي تتغنى فيه طفلة إسمها سعاد بالغرفة التي صنعها أبوها الحداد من زجاج، وراحت تتمتع فيها بضوء الشمس وهي تقرأ قصصها المفضلة، ونشيد «الفلاح» الذي يتغنى فيه أحد الفلاحين ببكوره للعمل في الحقل، واستخدامه الجرار الحديث في عمله ونشيد «العمال» و«الشباب يشقون الطرقات» وغيرها.

وقد حرصت في مجمل الأناشيد على أن يتغنى الأطفال بالتقدم ومواكبة العصر، ولا سيما في أناشيد: الطيارة، ومركبة القمر، والقمر العربي، والقطار، والسد المائي.. يكفي أن أمثل لها بنشيد «يا صغاري» الذي أقول فيه:

يا صغاري، نحن في عصر الفضاء كل شميء بسنا العقل أضاء قسد مشمينا بسهسداه مرة وعرفتم كيف طاولنا السماء

من مصابيح الدجي أجدادكم

لم يكونوا السحر، كانوا العلماء

حين أفرغ من كتابة هذه الكلمات تكون تجربتي في الكتابة للأطفال قد أتمت عامها الخامس والثلاثين، فقد ذكرت أعلاه أنها بدأت بعد نكبة حزيران ١٩٦٧.

ومنذ ذلك الحين.. واصلتُ حياتي الشعرية مع الصغار، عشت معهم، وغنيت معهم، ورافقتهم في مدارسهم، وفي حفلاتهم، ودعوت أصدقائي الملحنين في سورية وغيرها من أقطار الوطن العربي الكبير، لكي يقوموا بتلحين الأناشيد والمسرحيات الشعرية التي كتبتها لهم، وطرحت شعاري المعروف منذ البداية، الشعار الذي ما زلت مقتنعاً به، والذي يقول:

دعوا الطفل يغني

بل غنوا معه.. أيها الكبار

ولقد كانت دهشتي – وما تزال – أكبر من كل ما توقعت حين وجدت الأطفال، في سورية وفي غيرها من الأقطار العربية، يقبلون على هذه الأناشيد، ويغنونها، ويتجاوبون معها في حماسة ولذة لم تخطر لي على بال. إنهم يلحنون الأناشيد بأنفسهم، ويبدعون لها الإيقاع الذي يروقهم، قبل أن تصل إليهم ملحنة.

ولعل السر يكمن في أنها تستند إلى إطار نظري مقنع، توصلت إليه خلال تجربتي الطويلة، وجعلت منه مقدمة لديوان الأطفال

وها إني أضعها بين أيديكم، إذا لم تكونوا قد أطلعتم عليها قبل الأن.

#### مقدمة ديوان الأطفال

بالشمس، والهواء، والماء تتفتح أزهار الربيع وبالموسيقا، والحركة، والغناء يتفتح الأطفال على كل جميل ورائع. دعوا الطفل يغني. بل غنوا معه.. أيها الكبار. دعوه يتفتح.. إن الكلمة الحلوة الجميلة التي نضعها على شفتيه هي أثمن هدية نقدمها له. لكي يحب الأطفال لغتهم لكي يحبوا وطنهم، لكى يحبوا الناس، والزهر، والربيع، والحياة علموهم الأناشيد الحلوة اكتبوا لهم شعراً جميلاً شعراً حقيقياً

أصدقائي الصغار.. سألتني عصفورة ذكية، كانت تقف على نافذتي، وتنظر إلي، وأنا أكتب هذه الكلمات. ماذا تعنى بالشعر الحقيقى؟

رفعت رأسىي عن الورقة، وقلت لها: أعنى الشعر السهل الصعب، القريب البعيد، في وقت واحد. سهل.. لأن الصغار يغنونه ويحفظونه، في الحال. وصعب.. لأن بعض معانيه وصوره تظلُّ

غامضة، بعيدة عن مداركهم بعض الشيء.

وقد تعمدت هذه السهولة والصعوبة في شعر الأطفال وسميتها:

المعادلة الشعرية الجميلة. معادلة.. أبذل جهداً كبيراً كي أحققها في كل نشيد، بل في كل بيت أحياناً، على قدر ما أستطيع. هزت العصفورة الذكية رأسها، لم أفهم جيداً. أوضح لي. أريد أن أفهم. هذا موضوع يهمني.

هذه حكاية تهم العصافير جميعاً.

قلت: إننى أحرص، يا عصفورتي الحلوة، أن تكون في النشيد الذي أكتبه للصغار العناصر التالية: ١ – اللفظة الرشيقة الموحية، الخفيفة الظل، البعيدة الهدف، التي تلقى وراءها ظلالًا وألواناً، وتترك أثراً عميقاً في النفس. هل تريدين مثالًا على ذلك؟

اسمعى هذين البيتين:

أنت نشيدي عيدك عيدي

بسمة أمي سر وجودي إننى أتجنب كل لفظة متعجرفة،

ثقيلة الظل، ضعيفة الإشعاع.

٢ – الصورة الشعرية الجميلة،

التي تبقى مع الطفل طوال حياته.

مرة.. ألتقطها من واقع الأطفال وحياتهم.

ومرة.. استمدها من أحلامهم، وأمانيهمُ البعيدة.

لعلك تنتظرين المثال.

نعم. أنا بانتظار المثال.

-حسناً.. اسمعي هذين البيتين:

ملء الدَّار أنا عصفورة ضَوْءُ نَهاري قُبْلَةُ ماما



أدبنا العربي - أمد الله عمره - محروم من شعر الأطفال. لم أضع وقتكم الناضر الثمين بشيء تافه. إنكم أغلى على، وأعز عندي من ذلك. قلت هذا أكثر من مرة. أغلى كثيراً.. وأعز كثيراً. وشعراؤنا - حفظهم الله - ما زالوا يخجلون من وضع بسمة إنكم جديرون بأن تحملوا الأمانة العظيمة منذ الآن. الملائكة على شفتي طفل، أعنى من كتابة نشيد للصغار. أمانة عودة الأمة العربية العظيمة المنكوبة، الممزقة، عودتها إلى يخجلون.. أو يترفعون.. أو يتهيبون.. لا أدري.. موكب الإنسانية، لتساهم في الإبداع والعطاء مرة أخرى. تظل النتيجة واحدة، ويظل أطفالنا محرومين من بسمات الملائكة على شفاههم.. أعني كما أبدعت وأعطت عبر التاريخ. كبيرة هذه الكلمات على طفل. من الأناشيد الجميلة الجميلة.. أليس كذلك؟ من الشعر الحقيقي. ربما همس بهذا بعض الكبار.. ويظل أدبنا العربي ذو التاريخ العظيم محروماً أحلى ينابيعه، أعنى: شعر الأطفال. وهم يقرأون هذه السطور. أنا أعتقد أن الشجرة العظيمة بنت الغرسة العظيمة. ورحم الله أستاذنا أحمد شوقي الذي أحس هذا قبلي، وفتح لنا الطريق.. أياً كان الطريق. وأن الصغير الذي يحمل في طفولته فكرة كبيرة هو الذي يخلق الوطن الكبير، والحياة الخصبة المبدعة. غنوا معى إذاً، أيها الصغار. لماذا تكتب للصغار؟ غنوا معى.. أيها الملايين من الأطفال الذين حرموا الضوء، الجواب: والفرح، والنشيد الجميل.. لأنهم فرح الحياة، ومجدها الحقيقي. كما حرموا الثوب، والدفء، والحذاء الجميل. لأنهم المستقبل. غنوا للحرية، والتجديد والحياة.. لأنهم الشباب الذي سيملأ الساحة غداً أو بعد غد. يا أمل الحرية.. لأنهم امتدادي وامتدادك في هذه الأرض. لأنهم النبات الذي ورصيد التجديد تبحث عنه أرضنا العربية لتعود إليها دورتها الدموية التي تعطلت وفرح الحياة. ألف عام، وعروقها التي جفت ألف عام. قل: أكثر من ألف عام. ألا يكفي هذا ليشدني إليكم. يا أصدقائي الصغار. ويربطني بكم يوماً بعد يوم؟ منذ يومين.. كان طفل في التاسعة يقفز على الرصيف وهو يضرب أوراق الخريف المتناثرة برجله الصغيرة، ويغنى: ورقات تطفر في الدرب والغيمة شقراء الهدب والريح أناشيد والنهر تجاعيد يا غيمة، يا أم المطر الأرض اشتاقت، فانهمري الفصل خريف وكانت أمه تشده من يده، وتستجله ليلحق بها، وهو منصرف إلى لعبته مع أوراق الرصيف، ونشيده الذي ابتكر لحنه بنفسه، وكنت أنا على الرصيف، قريباً من صديقي الصغير، وكل صغير صديقي، استمع إلى كلماتي السابقة وقد تحولت إلى «سمفونية» صغيرة من الحركة، والحب، والبراءة بين قدميه. إنه لا يعرفني. ولكن.. صدقوني أن لعبة الصغير الموسيقية كانت أجمل مكافأة يمكن أن يتلقاها شاعر على نشيد. إنى لا أكتب للصغار لأسليهم. ربما كانت أية لعبة أو كرة صغيرة أجدى وأنفع في هذا المجال. إني أنقل إليكم تجربتي القومية.. تجربتي الإنسانية.. تجربتي الفنية.. أنقل إليكم همومي وأحلامي.. يا أعزائي الصغار.

سترون أنى لم أخدعكم

الرغبة بين الضلوع؟

وعندما تكبرون قليلا

٣ – الفكرة النبيلة الخيرة، التي يحملها الصُّغير زاداً في طريقه، وكنزاً صغيراً يُشعُّ ويضيء.

وإليك يا عصفورتي المثال:

والحب للجميع النور للجميع

لا يصنع الربيع من زهرةٍ واحدة

يا وحدة السواعد تساندي تساندي

غلانا الخضراء

والخير والعطاء

لا بد أن يكون للجميع

٤ - الوزن الموسيقي الخفيف الرشيق، الذي لا يتجاوز ثلاث كلمات أو أربعاً، في كل بيت من أبيات النشيد.

والموسيقا رئة الشعر العربي التي يتنفس بها، وسر جماله، وبقائه، وأثره في الأجيال:

> هوى في فؤادي تظل بلادي

> > و لحناً أبياً على شفتيا

إننى أحرص على أن يتشابك في النشيد الذي أكتبه للصغار الوضوح والغموض، الواقع والحلم، المحسوس والمعقول،

الحقيقة والخيال..

كل ذلك في كلمات مدروسة بعناية.

أفهمت الآن.. يا عصفورتي الذكية؟

هزت العصفورة رأسها، وقالت:

بدأت أفهم.

ولكني لا أريد أن تفهمي الآن.

أريد أن تغني مع أطفالنا.

الهدف الأول من هذه الأناشيد هو الغناء.

وبعدئذ.. يأتي كل شيء.

قالت العصفورة - وهي تهم أن تطير -:

هل تعرف؟

إنني أحفظ نشيد ماما وأغنيه.

هذا يسرني جداً.

وأردد في نهايته كما يردد الأطفال:

سليمان العيسى

قلت: شكراً.

شكراً لك، وللأطفال على هذه المكافأة العفوية، الغالية، التي لم أكن أتوقعها. إنها المكافأة الوحيدة التي تلقيتها في حياتي حتى

هل تصدقين؟

قالت: أصدق، إن الذين يحملون همومنا، ويفكرون بنا، لا ينتظرون مكافأت.

نحن مكافأتهم الكبرى.

وطارت العصفورة الحلوة الذكية، وتركتني .. تركتني معكم يا أطفال.

أصدقائي الصغار. يسألوني كثيراً: لماذا تكتب للأطفال؟ وأجيب: ولمن تريدون أن أكتب؟ وهل هناك موضوع أجمل، وأغنى، وأهم؟ وهل شبع أدباؤنا

وشعراؤنا من الكتابة للصغار، حتى أسكت أنا، وأطوي هذه

<sub>8</sub> كئاب في جربده \_

عدد 84 الأربعاء 3 آب/ أغسطس 2005

ختام



أنَا عُصْفُورٌ مُلْءَ الدَّار

قُبْلَةُ مَامًا ضَوْءُ نَهاري

افتَحُ عَيْني عنْدَ الفَحْر

ف أرَى ماما تَمْسَحُ شَعْرِي

أهْــوَى ماما أُفْــدي ماما

نشير بابا

ماما ماما یا أنغَامَا بابا بابا يَوْمُكَ طابا دُمْتَ رَبيعاً دُمْتَ شَبابَا تَـمْلاً قَلْبِي بندى الْحُبِّ

لي ولأجْل الْوَطَن الْغَالي أَنْتِ نَشيدي عِيدُكِ عِيدِي بَسْمَةُ أُمِّي سِرُّ وجُودِي يَعْمَلُ بابا دُونَ مَللَالِ

بابا يَتْعَبُ حَتَّى نَكْبَرْ نَبْني نَحْنُ الْوَطَنَ الأَكْبَرْ

وَطَني الأَكْبَرْ وَطَني الْعَرَبي ضاءَ وَحَـرَّرْ عَبْرَ الْحِقَبِ

بابا صُرِرتُكَ الْمَحْبُوبَةُ في قَلْبي أَبِداً مَكْتُوبَةً

بابا بابا يَـوْمُكَ طابا

في هذا النّشيد تَتَعَلّمونَ يا أَطْفال حُرُوفَنا العَربيّةَ الجَميلَةَ (الألف باء) بالترتيب. وهيَ ثَمانيَةٌ وَعشْرُونَ حَرْفاً، تَبدَأُ بالألف وتَنْتَهي بالياء. والأَنَ.. غَنُّوا مَعَنا.

هـــاءٌ هــنـدَ تَكْتُبُ سَلْمَى يَـقْـراً سَعْدُ آخر حَرْفِ يُدْعَى الْيَاءْ قولي مَعَنا ياعَلْيَاءُ: يحديا السوطَ نــحـنُ الْــوَطَــنُ

أُلَّهُ بِاءُ تَهَاءُ ثَاءُ هَـيَّانَـقْرأياهَيْفاء واوٌ وُعْـدُ أُلَـفٌ أَبْنى باءٌ بَلَدي بيَدي بيدي أَبْني بَلدي تــــــانة تــــــــــاة نحوي دَعْـــدُ

> ثـــاءُ "شَـمَــرُ طــابَ الـثُّـمَـرُ جيــمٌ حَـاءٌ خــاءٌ دالْ هَيًّا نُنشد يا أَطْفالْ جيئم جَـنَـلُ حاءٌ حَمَلُ خــاءٌ خالي رَجُــلُ فعَال

قالَتْ: ماذا يَأْتِي بَعْدُ؟

جاءَ الدَّالْ يَا أَطْفَالْ قـالَ: سلاما ردَّتْ ماما ذالٌ راءٌ زايٌ سينْ سَموْفَ نكونُ المُنْتَصرينْ ذالٌ ذَهَـبـوا

راثم رَسَبوا

زايٌ زارا عَمّى الـدَّارا

حَيِّيناه صافَحْناه

قُلْنا: أُهْلِدً يا عَمَّاهُ! شينٌ صادٌ ضادٌ طاءُ بَعْدَ الطاء تجيءُ الظَّاءْ غَنِّي مَعَناً يالَمْياءُ عَيْنُ غَيْنُ قالَ حُسَيْنُ: أنا مُجْتَهِدُ نعْمَ الْوَلَدُ فاعُ قافٌ يَا صَفِهافْ لَـوِّ لُـوِّ يَأْت الكافْ

ما أَذْكانا ما أُروعَنا! بَعْدَ الكاف تَجيءُ اللامْ ما أُحلى هذي الأنْغامْ ميـهٔ مُهرُ

يَلْعَبْ مَعَنا يَرْقُصْ مَعَنا

نسون أنهر مَـرَّ سريعاً هـذا الشَّهْرُ

10 كناب في جربده \_

#### فلسطين ولاري

فِلَسْطِينُ داري ودَرْبُ انْتصارِي

هتي منصور

عَــمْــي مَــنْـعِـُــورٌ نَــجّـارُ

يَضْ حَكُ في يَده الْمنْشيارُ

يَعْمَلُ يَعْمَلُ وهُدوَ يُغَنِّي

قُلْتُ لَعَمِّي: عنْدي لُعْبَةْ

هَـــزَّ الـــرَّأْســَس وقَـــالْ:

أُنَّا أَهْ وي الأَطْفَالُ

بَعْدَ قَالِيل رُحْتُ إليه

سَـــوُّاهُ عَــمِّــي مَــنْــمـُــورْ

عَمِّي مَنْ مِنْ مِنْ وَرُّ نَعِجًارُ

يُبْدِعُ في يَصدِهِ الْمِنْشَارُ

تَطَلُّ بِلادِي هَوًى في فُوادِي وَلَحْنَا أَبِيًّا على شَنفَتيًّا في فَصِهِ دَوْمِ الْأَشْعَارُ

وُجُوهٌ غَرِيبَة بأَرْضِي السَّلِيبَة إصْنَعْ لَي بَيْتًا لِلُّعْبَةُ تَبِيعُ ثِمَارَي وتَحْتَلُ داري

وأُعْـــرِفُ دَرْبِــي ويَــرْجِــعُ شَعْبِي إِلَى بَيْتِ جَدِّي إِلَى دِفْءِ مَهْدِي شَسَيءٌ حَلْسٌّ بَسِيْ نَ يَلَدَيْسِهُ

فِلسْطِينُ داري ودربُ انتصاري أَحْــلَـــى مِـــنْ بَــيْــتِ الـعُــمْـــفُــورْ

### اللفالاً

الحَقْلَ الأَخْفَرَ سُرُ صُنْعُ يَدي وأُنكا فكلاخ. . يا بَلدي فسلاحٌ..يا بَسلَدَ النُّور أُسْتَيْقظُ قَبْلَ العُمْمُ فور وأَرُشِ لَ تُصرابُكُ مِن تَعَبي فَرَحاً وسننابلَ كالذَّهَب جَـــراً ري أَحْـــددُثُ جَــراً رِ أُعْد أُسوهُ عند الأسدار وأُغَــنّــي لِــلــزُّرْع الآتــي مَـطَـراً مَـطَـراً مـن خَـيْـرات الحَقْلُ الأخْضَرُ صُنْعُ يدي وأُنسا فسلاَّحْ. . يا بَلدي

داري داري أرْضــُس الــعـرَب زارَ قطاري وطَن الْعَرَب من تَطوانَ إلى بَغْدادْ سار قطاري يا أُوْلادْ يَحْملُ أَطْفالاً وبَشائرْ في أُرْجساء السوطس السسَّاحيرْ بَيْنَ السغَرْبِ وبَيْنِ الشَّرقِ رَفَّ قطاري مشْلُ البَوْق مِــثــلَ أراجــيــح الأحـــلامْ مَ ــر مَ عَـلي بَــردي والـشــام هيًّا نَـرْكَـبْ يِا أَطْهُالُ نَـحْمِلُ رايسات الأبْسطالُ داري داري أُرْضُس العَرَب بَيْتُ قطاري وَطَني العَرَبي

قطاري



كان الحقلُ الواسعُ يموجُ بالمزارعين مَعَ زوجاتهم وأولادهم، وهم يجمعون الغلالَ، في يوم من أيام الصيف الحارة.. وفي جنبات الحقل الواسع كانت تتردد أصداء هذه الأغنية..

> النُّورُ للجميعُ والحُبُّ للجميعُ وأرْضُىنا السَّمْراءُ والخيثر والعطاء لا بُدُّ أَنْ يَكُونَ للْجَميعُ تُرابُنا ذَهَب وَعَزْمُنا لهَبْ نَبْني به الْبِلادْ

نُواصِيلُ الْجَهادْ لِوحْدَةِ العَرَبْ لُأَمَّةِ الْعَرَبْ

النورُ للجَميعُ والحُبّ للْجميعُ مِنْ زَهْرَةٍ بِعَيْنِها لَا يُعْسنَعُ الرَّبيعْ

تَسانَدي تَساندي يا وَحْدَةَ السُّواعد غلالُنا الخضْراءُ والخير والعطاء لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ للجميعْ

كانت لَمياء الصُّغيرة تغني هذه الأنشُودة، وهي تُداعِبُ لُعْبَتها الجميلة «مَهَا»، وتُلْبِسُها الثوبَ الأزرق الذي صَنَعَتْهُ لها.

> سَمَّتُها «مَها» قَلبي يُحبُّها شَـقراءُ لُعبَتي تَفهَمُ هَمْسَتي أَلبَستُهّا الْحَرير فَأُوشَكَت تَطيرْ بِثُوبِهِا الْجَمِيلُ وَخَصْرِهَا النَّحِيلُ رَفيقَتي «مَهَا» مَحَبَّتي لَهَا أَنْقى مِنَ الصَّبَاحْ أَقْوى مِنَ الرِّيَاحْ يا خُلْوَتِي اضْحَكِي كُلُّ الْهَوى لَكِ



#### نشير لالنور

نسسيدُ السنّسورِ في شمفَتي قَالَتْ رَبَسابُ: أنسا رَبسابْ تَعيشُ تَعيشُ مَدْرَسَتي الْعُشْبُ أَزْهَسرَ، والتُّرابْ أُرَى عَلَمَي أَرَى وَطَنِي وقُبْلَةُ النُّورِ المُذَابُ أرى الدُّنيا بمَدْرَستي ويَـكْـبَـرُ يَـكْـبَـرُ العُمْـفورُ أَنـا أُوقــظُ الـمـامـا عَـلـي مِسن سَسنَـةً إِلْسَى سَسنَـةِ نَسغَسَم السَّباعُ وَأَهْ بِ اللهُ بِ السَّمِ وَحْدَتِ بَ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ

### ترباب

دُنْــــــا مــــرَاحْ

قسالَــتْ رَبَــسابُ: أُنـــا رَبــابْ أُنا زَهْ الله وَهُ ، بيدي كتابْ

وَطَني

«كانت الأسرةُ مجتمعةً في البيت مساءً.. قال أبو حسان: ماذا تحفُّظُ يا صغيري منَ الأغاني الجديدة؟ ووقف حسَّان وِقْفَةَ الخطيبِ الشجاع، وراح يلقي على الحاضرين النشيد التالي:»

> وطَني أشْسجارٌ وظللالُ وتُرابي قَدْمُ وغِد اللهُ أتفيًا ظِلَّكَ يا وَطَني وأُحِبِ أُ تُسرابَكَ يا وَطَني أَرْضُ الأَجْدادُ وَطَـنُ الأمْـجـادْ يَتَسَلَّحُ بِالعِلْم لا يَسِرْكَعُ للظُّلْمِ عاشَتْ شَمْسُ لا تَحْتَجَبُ عاش الْعَرَبُعـاشـس الْـعَــرَبُ



### تَيْع على اللبَهْر

تيمً.. طفلٌ جميلٌ من اللاذقية، يحبُ الماء، يحبّ السباحةَ. يأخذُه أبوه كلّ يوم معهُ إلى البحر. اسمعوهُ يغني وهو يلعبُ على الشاطئ الأزرق.

> السرَّمْ لُ النَّاعمُ بَيْنَ يَدي وأنا ألْعَبْ أَبْسني بَيْتاً وطَسريقَ غَدِ أُبْسنى مَلْعَبْ إسمعي مِنْ ديسوانِ الْعَرَبِ إسمى تَـــيْـــمُ إِثْسَنَانِ نُسرَفْسِرِفُ. . قَالَ أَبِسِي أُنَّ والغَيْمُ يا مَوْجَ الشَّاطئ يا أُزرَقْ! اِفْ رَحْ وامْ رَحْ في الشسَّاطي زُغْملولٌ صَفَّقْ وأتــــى يَـسْـبَـحْ أُنسا حُسرٌ مِثْلُ الأمْسواج مسشْلً السنُّور أَتَـقَـلُّبُ في البَحْرِ السَّاجي كالعصسفور

### وَطَنُ اللاَطفال

عوه في أيدينا مَا يَكفِينَا وَزَعْ خَيرَكَ اعددُلْ فِينَا هَالْ هَينَا هَديّا يا وَطَهينَا الْأَطَهُ فَالْ

\* \*

افْت خ صَدُرُكَ لِلآتِينَ أَطْفَ اللهِ النَّم مُدرِكَ لِلآتِينَ أَطْفَ اللهِ النَّم مُدرِ الآتِ مِينَ قَصَلُ المُعَم مُد اللهُ الله

مُـلْكُ لِلأَطْفَالْ

السبَّاعَدُ الْمَفْتُولْ
تُحِبُّهُ الْحُقُولْ
تُعطيه ما يَسْساءُ مِسْ ثَمَرْ
مِسْ غَلَية كلَفقة الْمَطرْ
وتَغْلَية كلَفقة الْمَطرْ
وتَغْلَية كلَفقة الْمَطرْ

الْقُبْلَةُ الأولى مِنَ العبّباحُ

لجَبْهَة الْفَلاَّحْ

لمعْوَل الْفَلاَّحْ

لسَساعد الْفَلاَّح

لجنهت الفالأع

الْقُبْلَةُ الْأُولِي مِنَ العَبْبَاحُ لِجَبْهَة الْفَلاَّحُ لِمَعْولِ الْفَلاَّحْ لِمَعاعِدِ الْفَلاَّحْ لِسَماعِدِ الْفَلاَّحْ



#### عيرُ الطفل

انتهى توزيع الهدايا على الأطفال، في الحفلة الساهرة التي أقيمت لهم، وانطلق الصغار يرددون مسرورين هازجين، ترافقهم أنغام البيانو المنبعثة من كل ركن الصالة.. كانت رفيقتهم كنانة تعزف لهم هذه الأنشودة.

بِالْعَمَافِيرِ بِالزِّنَابِقُ زَيَّنَتُ صَدْرَهَا الْحَدائِقُ وَيَلْعَمَا الْحَدائِقُ وَيَلْعَلَى وَيَ الْحَدائِقُ وَيَلْعُلَائِكَ وَيَ وَالْحَدائِقُ وَيَلْعُلَائِكَ وَيَ وَالْحَدائِقُ

كَ لَ طِفْ لِ رَفِي الْ عَالَةِ خَافِقُ الْحَدِي الْحَدَي الْحَدَي الْحَدَي الْحَدَي الْحَدَي الْحَد

صَـوْتُنَا عِـنْـدَمَا نُغَنِّي فَـرْحَـةُ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ صَـاغَنَا الْـحُـبُّ مِـنْ سَـنَاهُ نَـحْـنُ لِـلْحُبِّ والعبَّـفَاءِ عِـيدُنا عِـيدُنا رَبيعٌ يَعِدُ الأَرْضَسِ بِالعَطاءِ

بِ الْعَمَى افِيرِ بِ الزَّنَابِقُ لَيَّانَتُ صَدْرَهَا الْحَدائِقُ وَيَّانَتُ صَدْرَهَا الْحَدائِقُ وَيَ الْحَدائِقُ وَيَ الْحَدائِقُ وَيَ الْحَدائِقُ لَائِقُ الْحَدائِقُ الْحَدائِقُ الْحَدائِقَ الْحَدَائِقَ الْحَدائِقَ الْحَدَائِقَ الْحَدَائِقَ الْحَدائِقَ الْحَدَائِقَ الْحَدائِقَ الْحَدَائِقَ الْحَدَائِقِ الْحَدَائِقَ الْحَدَائِ

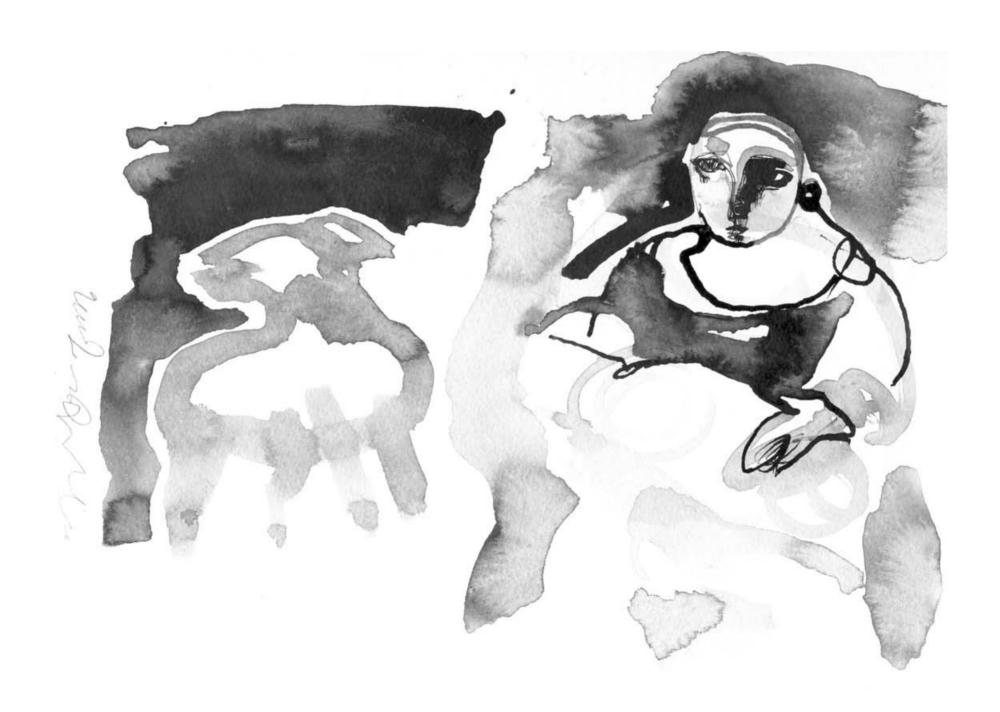

مَلَكُ يَرِفُ عَلَى سَريري يَدُنُو بِأَنْفَاسِ الْعَبِيرِ سِرُ الإلَّسِهِ بِمُقْلَتَيْهِ سِرُ الإلَّسِهِ بِمُقْلَتَيْهِ وَنَعِيمُهُ فَي راحَتَيْهِ وَنَعِيمُهُ فَي راحَتَيْهِ وَنَعِيمُهُ فَي راحَتَيْهِ وَأَخْلَى مِنَ اللَّذُنْيَا عَلَيّا وَأَخْلَى مِنَ اللَّذُنْيَا عَلَيّا وَأَخْلَى اللّهُ السَّاهِ را وَأَخْلَى الْسَاهِ را قَلْسِها عَلَي الْسَاهِ را قَلْسِها عَلَي الْسَاهِ را قَلْسِها عَلَي وَنَاظِر السَّاهِ را قَلْسِها عَلَي وَمَا شَعَاعِرا قَلْسِها عَلَي وَمَا شَعَاعِرا قَلْسِها عَلَي وَمَا شَعَاعِرا عَنِي عَمْسُلُ سِنتي أَبْسَاعِي وَمَا شَعَاعِرا عَلَي عَمْسُلُ سِنتي وَمَا شَعَاعِرا عَمْسَي عُمْسُلُ مِنْ فَي مِثْلُ سِنتي وَمَا شَعَاعِرا وَسَقَيْتُ ضَوَةً في مِثْلُ سِنتي وَمَا شَعَنِي وَمَا شَعْدَي وَمِنْ لَا مُنْ يَعْمُورَةً في مِثْلُ سِنتي وَمَا اللّهَ عَلَى مَثْلُ سِنتي وَمَا اللّهَ عَلَي مَثْلُ سِنتي وَمَا اللّهَ اللّهُ عَلَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل



### غرفَة من الازجاج

تبدو سعادُ جالسةً في غرفة زجاجية. أقيمت على طرف الشرفة، تنعكس عليها أشعة الشمس.

عملسي الآفمسساق تَمرْمميك

أُبــــى حَـــــدَّادْ تَـــقُــولُ سُـعادْ وتَ رْفَعَ رأْسَها تِيها بـشــــــيءٍ راحِ يَسْبيها غَـــديـــراً وادعــــاً أَغْــفــي بغُرْفَتُها الَرُّجَاجِيَّةُ وَخَـلْفَ زجـاج نافِذَة وَشُرُونَتِها السَّمَاويَّة كسنوءِ الْسفَجْرِ شَسفَّافَةً تَـــلـــمُّ ســُــعــَــادُ نــــورَ عَالِي أُطْرِرافِهِ الْعَرِبا أُبُ وها غُرَوْ قَ عَجَبا الشَّمْس حَوْلَ الْبَيْت رَفَّافَة الشَّمْس حَوْلَ الْبَيْت رَفَّافَة أُقـــامَ حَــديــدَ هَـيكَـلِـها عَلى الشُّرْفَة وَلألأ حَـوْلَ مَنزلِها أبــــى حـــــدَّادْ تَسقسولُ سُسعادُ سَسنا غُسرْ فَسةٌ ووَزَّعَ هِ اشَ سِبابِ يكا تَ وَرُّ تَ عُسبُ السَنُّ ورُ وتَـــرْفَـــعُ رأْسَــهـا تيها

وغَ طً اها بأنواح مسنَ الْسِسلَّوْر، ما أَصْسفَى! كَــــــــــأَنَّ بــــكَـــلِّ زاويَـــــــة تطالع قعت قَ حُلوة وَيَمْضَي الْيَوْمُ فِي نَشْوَةُ

تَعْمُ فُو الدُّنيا، يَحْلُو النَّسَمُ في مَوْلِدِها إغْرسْ شَعَرَةُ أَنْ غَامٌ خُونْ تَوْسَرٌ تَوْسَحُرُنِي هندي الأشبجار فَـلْـنـزْرَغُ أَرْجــاءَ الْـوَطَـن دَفَــقَــات نَــهَــارْ وَلْنَسْسِقِ الأنْسِغُسِامَ الْعَسِطِرَةُ وَلْتَبْقِ بِكِدِي مُرْدَهِ مُرَةً الْــــَجَــوُّ بَهـيــجْ عيدُ الشَّجَرَةُ دُنْسِا عَطِرَةُ

في صباح اليوم الباكر خرجتْ فرقة من الفتيان إلى الجبل العاري بالقرب من المدينة،

عير الشَّجَرة

وقرر كل فَتى أن يغرس شجرة...

شَىجرَةْ شَرجرةْ إغْرسْ شَرجَرةْ

تَخْضَرُ الأرْضَكُ وتَبْتَسم



#### اللنَّايُ واللقَطيع

نَــثَـرَ الـقَطيعَ عَـلى الْـمَـراعـي نايٌ يُسزَغْسرد، نايُ راعي هـذا الْـخَـروفُ الْـحُـلُـوُ فَـوْقَ التَّلِّ يَسْسرَحُ كالشُّعاع الْعشْبَةُ الخَضْراءُ في فَمهَ يَسري ، يُداعبُه ، يَقُولُ له:

أَتَطْرَبُ من نشيدي؟ وَيَهُمُ لدُّ عَيْنَيْهِ الْقَطيعُ الْـحُـلْـوُ فـي تـلكُ الْـبـقـاع واصـــلْ غــنـاءَكَ يــا رفيـقَ الْعُمْر، أُحْيَيْتَ الْمَراعي

### قاطف اللنجاح

عَالَى طُرِيقَ مَعْهَدي أُمْسْسِي أُنسا، يَمْسْسِي غَلدي يَمْشِي مَعِي الْمُسْتَقْبَلُ وفي يَميني الْمشْعَلُ عَالَى طُرِيق مَعْ هَادي يُحبُّني الْكَتابْ لأنَّـنا صـحابْ فَتَحْتُه لللهُّرْسِ فَابْتَسَمْ عَلَّمَني أَنْسشُر ودَةَ الْعَلَمْ وزَقْ الْحَرفُ على يَدي لَمَّا حَمَلْتُ الْقَلَمَ النَّدِي وَرُحْـــت أُكْــتــبُ وهنند تَلْعَبُ يا هَا شَادُ يا شَاقيقتي تَــقَــبُّــلــي نَــمـــيـحَــتـي لا تَقْطفُ النَّجَاحُ 

### السَّبَّا حات الصَّغيرات

(توقَّفَ «باص» الرحلةِ، عند الشاطئ الأزرق، في اللاذقية. واندفع إلى الماء ثلاثون طفلًا، صبيانً وبنات. وفي طليعتهم السّباحان الصغيران: فَهْدٌ وسلمي).

> هَــلا هَــلا هَـلا العــنَّـفُ أَقْبلا وغَمْغَمَتْ في الشَّطِّ مَوْجَتانْ فَهْدٌ، وسَلْمَى أُخْتُهُ، يَدانْ بالْماء تَعْبَدُانْ في السموج تَطْفران هَللا هَللا هَللا عَللا عَللهِ العَلْيَافُ أَقْبلا

> كالستَّمَك العبَّغير أَسْبِحُ والسسَّطُّ مَن حَوْلي مُرزَّع سَـلْمَى.. تَقَدَّمي! في الموْجَةِ ارْتَمي هَالا هَالا هَالا العالَيْفُ أَقْبِلا

> يا رمْالُ، يا أَنْعَمَ منْ حَريرْ يا موجُ، يا أُزْرِقُ، يا مُثيرْ أَنْـثُـرْ على الْفَراشْ مَـواطـرَ الرَّشَـاشْ هَللا هَللا هُللا العبَّيْفُ أَقْبلا

سَبًّا حُكَ العبُّغيرُ لا يَخافْ يُسمابقُ السنِّراعَ والْمحدِّذافْ سَـبَّاحُـك الصَّغيرْ أُنْ شُرودَةٌ تَطِيرْ هَــلا هَــلا هَـلا العــَّيْفُ أَقْبِلا

### لالرسام لالصغير

أُرْسُسِمُ ماما أَرْسُسِمُ بابا بـــالألْــوانْ أُرْسُهُ عَلَمي فَوْقَ الْقِمَمِ أُنــان

أُنسا صّسيًّا دُ السلُّون السسَّاحرْ أَرْضُ سُ بِلادي كَنْزُ مَناظرْ دَعْنِي أَرْسُكُم ضَرُوءَ النَّجْم دَعْنِي أَرْسُسِمُ لَسِوْنَ الكَسِرْمِ أكتُبُ شِعْرا بِسالأَلْسِوانْ أُحْـيا حُـراً أُنانَ فَـنَّانُ

### الشهَعول يا صغَار

ماذا تَقُولَ الشَّمْسُ في العبّباحْ؟ تَقولُ: إني أُشْرِقُ لكَيْ يُسَرَّ الزَّنْبَقُ وَيَضْحَكُ الصِّغارْ ويَــبْــدؤونَ الــدَّرْسـَن والـكـفـاحْ ماذا يَقولُ النَّهْرُ في السُّهولُ؟ يَـقـول: مائي شَجَرُ وخُصِصْدرَةٌ وثَصَرُ فاسْتقوا بييَ القفارْ لتُعْشبَ الهضابُ والبطاحُ

#### لالعبير

ثيابٌ جَديدة وجُوهٌ سَعيدة أُقَــبِّــلُ ماما أُقَــبِّــل بابا وأَهْتَفُ: عيد سَعيدٌ سَعيدٌ

أُلاقي رِفاقي بِرأْس الزُّقاق أَراجيحُ تَغْدو أَراجيعَ تُقْبلُ وتَصْعَدُ دَعْدُ وغَسَّانُ يَنْزِلْ ونَهْتِفُ: عِيدٌ سَعِيدٌ سَعِيدٌ سَعِيدُ

نَــــدورُ نَــدور °ويَطغَى السُّرورْ على كُلِّ قَلْب وفي كُلِّ دَرْب أُراجيكُ نُورْ وْدُنيا حُبُورْ ونَهْتَفُ: عيد "سَعيدٌ سَعيدٌ

ستقَتْني سُسمْرةٌ وجَسَمالْ وسسمَّاني السرَّبيعُ مُنني أُغَنِي أَجِملُ الأشعارْ ويسسرقُ نَغْمتي الوَترُ وأَصْسَغَرُ وردةٍ في السَدَّارْ أُنـــا. . ورفيه قي القهمر

صَديقي شياعرُ الأطفال

وأحسلسي الأغسنسيسات أنسا

مئنى الصغيرة تقول

كَستبْستُ بُسدفستسري بابا كتّب ثُ بخاطري ماما تسسابيحاً وأنسغاما

أُنسا الأشسعارُ والْفُسرحُ أنا المستقبلُ الأحلي عَـلَى الأطْفَالِ يَنْفَتِحُ على الأصفى. . على الأغْلَى

صَديقي شياعِرُ الأطْفال وأُحْلِي الأغنيات أنسا سابقي هـمْسـَـةً فـي الـبـالْ سسأبقى الْسحُسبُّ والسوطَنا



#### نشير لابنتي لالشهير

(إلى بنات شهدائنا الأبطال على امتداد وطننا العربيّ الكبير): يا فَحْرَنا الوَليا فَ يا نَصْ رَنا المجيدُ لكَ الغناءُ الحُلْوُ، والإصمارُ والنَّشيدُ أُنسا ابْنة أَلشّه هيدْ 

يا رايسة الأبطال غَطِّي جَبْهَة السَّماء أُبِي أُنِيا. . أُبِي النَّه عَطَّاك بِالدِّماءُ حَصَمَاءُ بِالسَدِّمَاءُ وَفَصَحَاءُ وَفَصَحَاءُ السِّعَاءُ السَّعَاءُ الْعَاءُ السَّعَاءُ السَّعَا وقال للأرضس: اشْربي نمارك الجديدْ أنا أبن أبن ألث المستهديد أُنْ الْبُسْنَةُ السُّلَّهِ لِللَّهِ الْمُسْلِّمِيدُ

في الأرضِس، فموقَ الرِّيح كمانَ فمارسُ الوطَنْ سيسلاحُه وعسزمُه درعسان للوطن أبناء ها الأبطال وخاضَمها أبسي بسروح السبسرق والحديث أنا ابْنَا أَنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِين أنكا ابْنَا شُهيدُ

يا مَـوطِـنَ الأحــرارِ، يا أُنــشــودةَ الـفـدَا يا مَوْطني . . . ما زلتَ تُعطي النُّورَ والهُدَى أُبِـــي الَّــــذي افْــتــداكْ سَـــلَّــمَــنـــى لـــــواكُ أنسسا هُنا جسراحُه أنـــا هُـنا جَـراحُــهُ أنا هُنا سُلاحُه أنا هنا إسمائه، وزحه فسه الجديد أُنسَا ابْسنَدةُ الشَّهيدُ أنا ابْنَةُ الشَّهِيدُ

### ولائل لالصغير يتعَلَّم

أتعلَم. . . ماذا أتعلَم؟ أتسعاً مُ أنسي مسن وَطَ يت سَسلَّ قُ أُسسوارَ السزَّمَ سِنِ يَدُمُ تَدُّ بِعِيداً فِي الماضي يَــمْــتَــدُّ بـعــيــداً فـــي الــحـاضِـــرْ لـــكـــنَّ خــريــطـــتَــكَ الــكــبــرى تَ تَ مَ رُق ، تب كي ، يا وطني

أتعالَمُ . . . ماذا أتعالَمُ . . . أُت ع لَ أُنِّ عِ ربي ولــــنــا تــــاريـــــغٌ أَزلــــــــــيُّ تساريسخٌ غَسطً على السمع مُسورةٌ بـــــبــطـــولات كــــألاســــطــورة ل \_ كِ نَّ \_ ي طِ مَ فَ لَ م حُ رومٌ ياً كَانُورُ العالَم يا وطني

أت حاذا أت حاد أً مُ أَتَ عَالًا مُ أَنَّ الْأَعْدِ الْعَالَ الْأَعْدِ الْعَالَ الْأَعْدِ الْعَالَ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ ال قدد شسنسوا حرباً شسعواء قَـــــــــــــــــــــــوا . . . نَـــــــهــــــــوا فَالْمُ اللَّهُ أَنْ مُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وأُقَى اترل باسمك يسا وطنسي؟

أنساط فُلٌ يا وَطَسنَ الشَّمْسِ سَسيَظُلُ على شسفَتي درسي خُ ئُ بَ بَ وأمُ ـــ ــ ت خسريط الكراك بسرى حُـــبّـــاً وحـــدائــــق يـــا وطــنــى

#### نشير اللعُهَّال

(نشيد الصغار والكبار):

بأيْدينا صَنعنا المُعجِزاتِ بننينا السرائسعساتِ السباقسياتِ رَفَعْنا أَنْ فَ سَارِيةٍ وسَلَّا على النبيل العظيم، على النفُراتِ ومسلء زنسودنا السوطسن المفقدي ومِ النائم عُديد ونِ نا في النائسباتِ ونِــحْــنُ حِـكايَــةُ الــزُّيْــتــونِ فـيـهِ وأُغنن يست ألسسسناب مائع السبات بمَجْدِ العبَّمْتِ في الدُّنيا قَنِعْنا وأَعْ طَيْنا. . فَأَغْدَقْنا الهبات ونَـحْنُ السَّعبُ. . قساعدةً وروحساً ونَكْتُبُ نحن مَلْحَمة الحياة

### لأخلى لُغَتّ

هَــــذا صَــفّى هَـــذي كَتُبي تُشْرِقُ فيها شَمْسُ الْعَرَبِ

أَهْللًا أَهْللًا يا مَدْرَسَتي هَديَّا نَـقُـرأُ أَحْـلـى لُـغَـةٍ رأْســـي فــي الآفـــاقْ نَكْبَرُ مَعَها نحلُو مَعَها وجُكِ وَجُكَا وَاللَّهُ عَلَى الأعْمَاقُ لُغَتى الفُصْحى ما أَرْوَعَها! اسْسمي السسِّنديَانَـةْ

أُنسا أُتْسلوها لَحْساً غَسردا ياغابات الجَبَل الشَّامِخْ

لُغَتي شبعْرُ النّخلة: مِنها السَّيْفُ ومِنها العِطْرُ

مِثْلُكَ لُغَتِي نَبْضَ حَياةِ النَّحْلَةُ البَتُولْ

السنِّنريانَةُ واللنَّفَلَة

السّنديانة بنتُ جبالنا الشامخة.. والنّخلة بنتُ سُهُولنا وبَوادينا الجميلة. تَقولان: إنَّ جُذُورَهما واحدة في أعماق أرضنا الطيّبة.. فَلْنَسْتَمعْ أيّها الصغار إلى ما تقولان:

> السنديانة «وهي تَشمَخُ برأسها في الأعالي»: اسْسمي السسِّنديَانَةُ أَحْرُسُ هذا الجبَلَ الشَّامخُ لُغَتي شَـجَرَةٌ تَـنـمـو أَبـــدَا مُـنْـذُ وُلِـدنَــا، مُـنْـذُ وُجـدُنـا

تَشَابَكَتْ جُـذُورُنا في تُـرْبَة الوطَنْ تَشابَكَ التَاريخُ فينا، أَزْهَـرَ الوَطَنْ أُمُـــدُ اياتي إلــي السَّماءُ ونَلتَقي في رَوْعَـة الغبِّياءُ ونَـلْتَقَي في رَوْعَــة الضِّياء

السّنديانة «مسحورة بغناء النّخلة»: اسْمي الشَّمالُ، اسْمُك الجَنُوبْ تَوحَّدَتْ في الخُضررَة القُلوبْ

وكمانَ جمذعٌ رائعٌ، وفَرحةُ انتصارْ تمضي إلى الأمسام يا غابَةَ السسَّلامْ يا قامةً لا تَنْحنى، يا قامةَ الأحرارْ

> النّخلة «بصوت كله رقّةٌ وعُذوبة»: كُنَّا مطَرَ السبَّرَّاءُ وتَقَاسَمْنا الضَّرَّاءُ كُنَّا سَهْلًا، كُنَّا جَبَلا كُنَّا يَنْبُوعاً مُتَّعل

«السنديانة والنخلة بصوت واحد»: يا صَـحْوَةَ هـذا الجيلْ يا حاملَةَ القنديلُ دُقّي في أُعْماق الأرْض قَدَمَيك بأُعماق الأرْضُ تَجِدي كُلَّ الْأشْهِارْ مُتَشَسِّتُةً بالدَّارْ

«الأشجار جميعاً»:

نَحْيا لنُظلَّ السدَّارْ نَفْنَى لتَعيشَ الدَّارْ



حَمَلْتُ يا صغاري قييشارَةَ النهار حَمَلْتُ كُلَّ النارِ ، كُلَّ النارْ لَحْناً يَهُزُّ الليلَ في إصرارْ وَطُفْتُ في الشوارِع في زَحمةِ الشوارَع غَنَّيْتُ للعمَّالُ عُنَّيتُ للشبابُ تَمررُداً جَعَلْتُ من أُنْسودة العّذابْ

الناسس، كسانَ الناسسُ إِبْداعسي كسانسوا أغسساريسمدي وأوجساعسي وكان نَبْغِرُ البَلَد هو الَّذي يَسقي يَدي ويسملا الأوتسار بالحب والأشسعار وكننت يا أُولاد مِشلَ النيلْ لِكل عطشان على السبيل أنا السني ودَّعْتُ هني السَّارْ في زهو الشسّباب يا صعارْ أُنسا صديقُ الشَّمسَ والجَمالُ وشــاعــرُ الـــحَــوْذيُّ والـشــيّـالْ

ما زِلْتُ معَ الفُقراءِ، معَ الشَّعبِ المحروم أَعيشْ

المسانع أمسج اذ الأمسجاد ما زلْستُ مع الفُسقسراء أُعيشس 

الشبعب السرائِسع يسا أُولاذً

فَنَّاتِ عظيم يَتَهرَّثُ لِإلَى الصَّغارِ

أيها الصغار اليوم أنتم الشباب غداً، فغنُّوا مع إخوتكم الرياضيين العرب هذا النشيد.

تَعَفزَّتُ سَولاعرٌ

تَحفُّ زَتْ سواعدٌ وأَشررو تَتْ رحابْ مَلاعب النُّسوريا ملاعب الشُّبابْ

مَلاعبُ النُّسوريا مَيْدانَنا الجديدُ افتَحْ لنا السَّماء والمستقبلَ المجيدْ يا راية الإخاء إنَّـــا لـــك الــفــداءْ تقدُّمي الأحْرار، ضُعَى البِّرقَ والحديدُ

يا رائع الميلادِيا يا مُوطِني الكبيرْ عهدٌ على زُنودِنا مَلاحِمُ التحريرُ يـــا رائــــغ الــمـيــلادْ إنّـــا هــنا اتّــحـادْ تنضيين ألله عسروبة يسشسده مصير

يا مَلعَبَ النُّسور هيِّيء وحدة العَرَبْ أَشْسعلْ بنا طريقَها، جباهُنا اللَّهبْ حطِّم بنا الحدودْ مــــزِّقْ بـنـا الــــــدودْ القادمون بالنهار الشّممس والسعرب ب

22 كتاب في جربدة \_

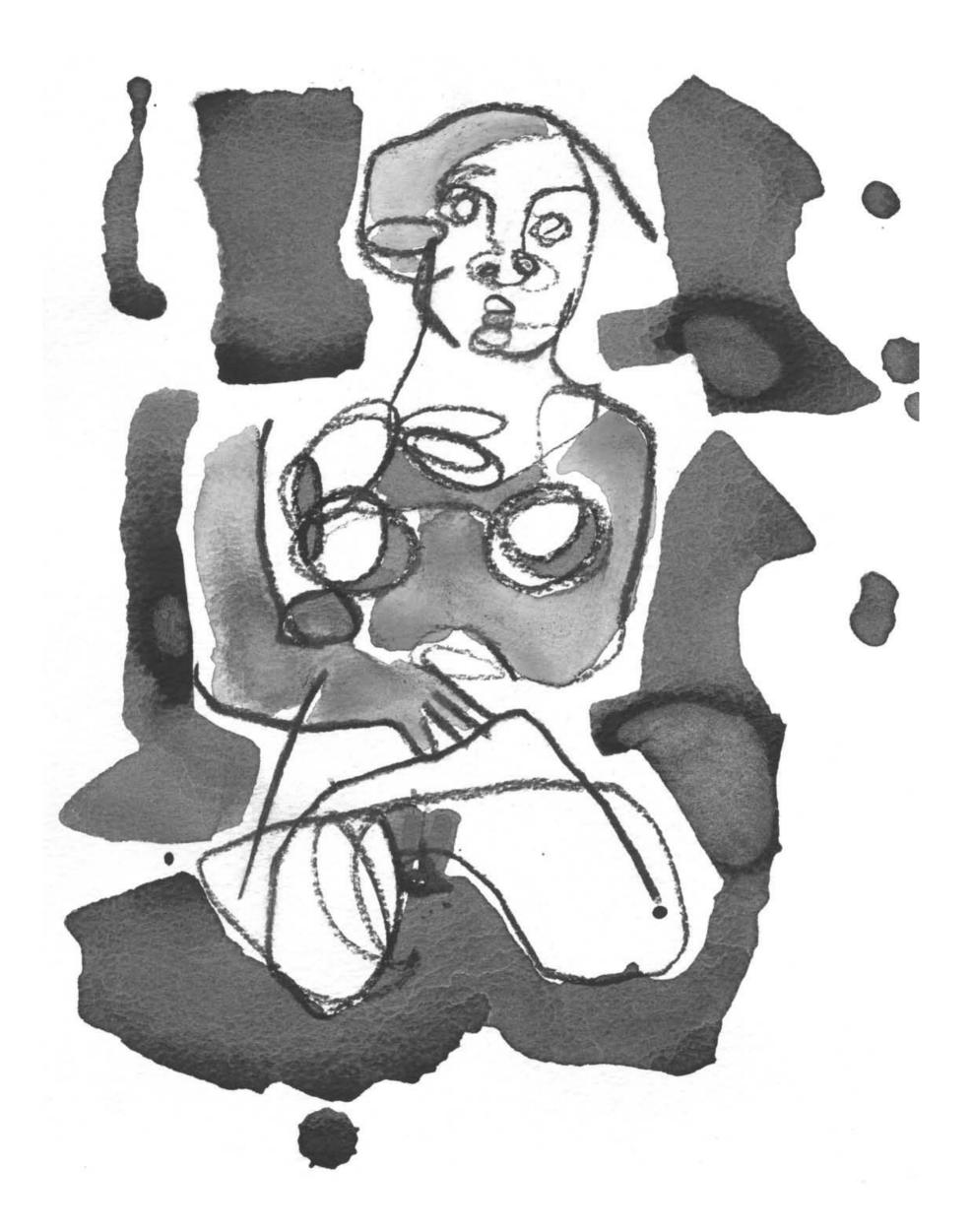

### الطِّفلتُ الشاعرة

نضال... طفلة من حمص: مدينة ديك الجن، الشاعر القديم المشهور. تعرف بحور الشعر العربي كلها، وتتقن أنغامها.

وتحاول أن تكتب أولى قصائدها الخاصة... فاعلاتُ ن فاعلاتُ ن فاعلاتُ حين ترويها نغرال في خَجَلْ كالعَمَان يُعنني الكَلِماتُ تَـقـرأُ الـشـعـرَ نـغــالٌ مثلما تهممس الريد أسسك أذن الوتكر طِهُ لَهٌ مِشلَ ينابيع السَّما تَـــزرَعُ الــفـرحَـةَ فـي قــلبِ الـحَـجَـرْ قَ طَ فَ تُ أُوَّلَ بَيْت ساحر

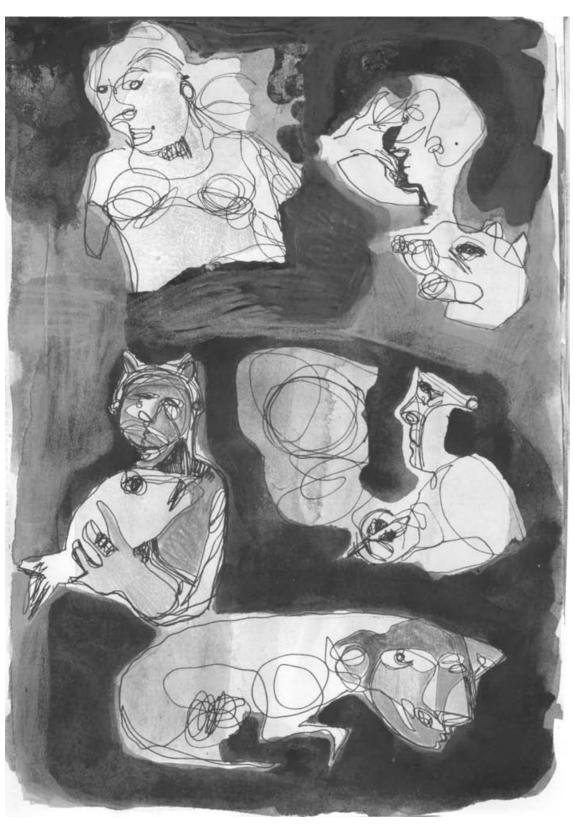

لُعَدةُ العُصْد فورِ في ضَدوِ العسَّباحُ لِسلفَ وافي البيغِ لَحْنٌ وأُرَجْ كُلُّما تُمتَم ثُغرٌ كالأقاعُ كَتَبَتُ أُولَ فَي أَغَانِيهَا نِعْمَالُ وأَتَبَتُ تَقَدَّراًهُ الله الماعِرِ من شيذا الميماسِ من زَهر التِّلالُ حَدِدُّتُ تُنسي فيه عسن بَالدَتِها عسن حسق ول السسورد مسدُّ السنَّظرر عسن جُسنورِ السوَحسي فسي تُسربَتِها كسيفَ أُعطستْ باسسِتاتِ السشَّجرِ كـــانَ ديـــكُ الــجــنِّ نَــهْــراً مــن نُــجــومْ يَسْ هَرُ «العاصي» على أَشِعاره لم تَكرَلْ تَكْبِحُ ما بينَ الكرومُ إقْرئي الشِّعْرَ، وغننِّي، والْعَبي أُنَّ يا حمادوةُ موسيقا السماءُ وإذا نـــاداكِ وَحْــييّ فاكتُبي 

24 كئاب في جربدة \_ عدد 84 الأربعاء 3 أب/ أغسطس 2005

#### ئمنى ولالعَصَافير

«في ذات يوم.. روى العصفور الأخضر لرفاقه هذه القصة الشعرية الجميلة.. قصة منى والعصافير.. ثم حملها إلى ديوان الأطفال لكي يغنّوها معه..»

> تُ حِ بُ مُ نِ العِ مِ العِلَمِ مِ العِلْمِ العِلَمِ مِ العِلْمِ العِلْمِي العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِي العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِلْمِ العِلْمِ العِلْمِلْمِ العِلْمِلْمِ العِلْمِ العِلْمِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِلْمِ الع

العصيِّعارُ هَا الْعَالَ اللهِ عَلَا ال

وأَصْ بَ حَتِ العم افيرُ تُصَدِيرً تُصَدِيرً وتَسنت ظِيرُ المناقيرُ مَسجيءَ مُسنسي

وِفْ ي يسومٍ شديدِ السبسردِ، من أيَّ سام كانُدونِ أَحسس السِّجوع عُسمه فسوراً فسما جسناح محزون

وجاءَ إلى صديقته، ودقَّ السبابَ في رَقَّ قُ فلَمْ يسمعْ جواباً حَولَه إلاً صدى الدقّة

طوى العُصفة ورُزَفْ رَفْ رَنْ وعادَ فَكَ اللهَ بِالشَّبَ جَرِةٌ وفسي عَينيه طيفُ السدُّرب والسحَبُّ اتِ مُنتشِرةً

وكانَ الشّاعِرُ ابانُ الغُمْنِ صَالَاً عُلَا الفَرَاشَاتِ وَكَانَ المُعُمْنِ صَالَا عَلَا الفَرَاشَاتِ يُعَانَى ويُمهديها أَغَانَى اللهِ الفَرريداتِ

يُداعِبُها، ويَنْقُرُ وحسدَهُ مسنْ كَفِّها الحَبَّا لقد جَعَات سنينُ الحبِّ مَن قَالبيهِ ما قَالبا ل قَ دُ أَب دعْ تُ في جوعي لِغاليتي وحَـــرأَى عــلــى العـــة مـــه فــــرأى عــلــى العـــة ـــمـــة شــــريــطــاً أزرقــــاً كُـــتِـــبَـــتْ بـــــهِ كَـــالِــمَـــةْ تــــقـــولُ: رحـــلْـــتُ مُــــجْـــبَـــرةً وســـــوفَ أَعـــــودْ فَ خَالً اسْ مَا عَالَى شَا فَا تَالُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وتسحيتَ السسوردة السحسمراء تَلْقي حَفْنَة الْحَسِبِ فَنَقِّرْ إِنْ تَحُمِعُ منها، لَقد أَوْدَعْتُها قلبي

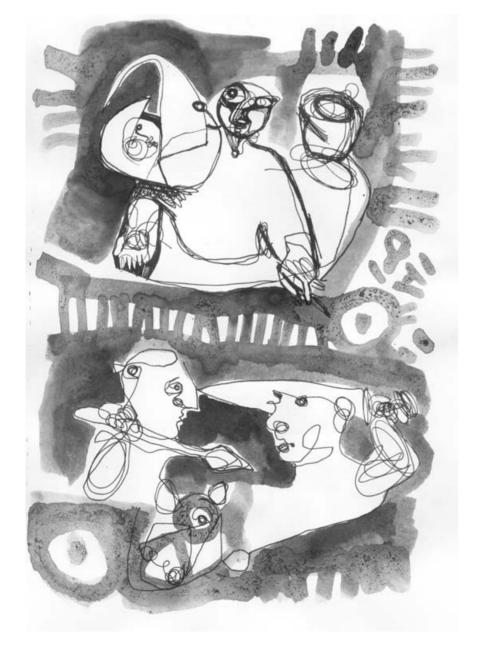

#### رسالتی سن هری

استيقظ الشاعر يوماً فوجد على منضدته هذه الرسالة الشعرية. دافعوا عن رفاقكم ورفيقاتكم الذين حرموا نور الشمس. دافعوا عنهم بقوة. لا تنسوهم يا أطفال: كانت رسالة هدى تقول:

> ملْءُ ديوانكَ أَطفالٌ وحُبُّ وَهدايا، وأَناشيدُ، ولعْبُ ملْؤُ ديوانكَ أَشياءُ جَميلَةٌ كُلُّها يُفرحُ، يَسْتَهوي الطُّفولَةُ شساطئ حُلوٌ وبَحْرُ وبــــاتــيــنُ وزَهْـــــرُ وصعارٌ يَـمْـرحـونْ أَيْنما شماؤوا، كما شماؤوا، صعارٌ يَصرحونْ وأنسا بنت صعيرة حُلْوَةُ الْعَيْنين، لي غَمَّازتانُ و خـــــفــيـــرة لي كَغَيري قَدَمانْ تَعْشَمَان السِجِرْيَ والقَفزَ كغيري، تَركُ خيانْ هَــلْ تُـريـدُ اســمـي؟ هُــدى كانَات الأولَات هُدى حين أُعَطَتنا المديرة رُتَـــبَ الـعـام الأخــيـرة كافاتسنى بكتاب كانَ ديوانُكَ - ما أُحلى أغانيه - الكتابُ إِنَّهُ فوقَ سريري وأغانيه سَميري

> > كُــلُّ أَطْـفـالِـكَ لَـهـوٌ ومَــرَحْ

إنَّ لا تَــخْــرُجُ ما رآها مُنذُ شهرَيْن الطّريقْ ورفية قاتُ الطَّريت ق مُنذُ شَسهْ رَين مريغَدة أُنسا في البيت مريضَة بيتُنا قبو صغيرٌ مظلمُ كالليالي مُظْلم

لَـمْ تَـــزُرْهُ الشَّمسُ لا تَـــراهُ الشَّمْسُ إِنَّهَا في شُرفَة الجيرانْ أَبداً في شُرْفةِ الجيرانْ كَمْ تُحبُّ الشَّمسُ هذي شُرفَةَ الجيران! قُــلْ لها تـــأت إلـيـنـا مـــرةً. . تَــنــزلُ إَلـــنـا قسلْ لها شسعسراً بديعا رُبَّ ما جساءَتْ سَسريعا قُــلْ لـها: إنــي مريخــة مُسنْدُ شَسهَرينِ مريخَسةٌ ودوائسي - هكذا قمال أبسي -غُرِفَةٌ تنشُرُ فيها الشَّمسُ بَعضَ الذَّهَب هَـلُ سَتَنساني؟ ستنسى اسمي . . هدى طفْلَةُ القَبو هُدى

كَمْ تُحبُّ اللَّعْبَ والأطفالَ والشَّمسَ هُدى!

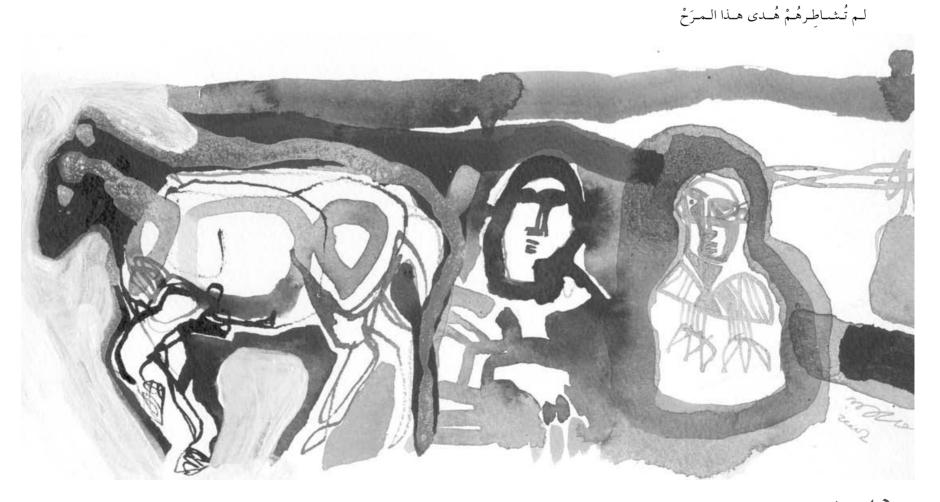

#### النملة الصريقة

صاح رفاق أيمن ورفيقاته، بعد أن انتهت لعبة الكراسي والموسيقا التي كانوا يلعبونها: «هات يا أيمن واحدة من حكاياتك الحلوة الشعرية!» واندفع أيمن يلقي على رفاقه هذه القصة القصيرة، قصة النحلة الصديقة التي كُتبتُّ في هذه الأنشودة.

> حدة تني جَدتي جـــاءِ يــومــاً بعَدُ أَنْ غابَ ضوءُ القَمرِ باحِثًا في حَيِّنا في الظَّلام الأغْبَرِ عَسنْ خَسروفِ شمارد بساتَ تمحت الخَطَرِ

ورآهُ راقِ ماً في ظلللِ الشُّجرِ فاتحاً خَيشومَهُ للنَّسيم الْعَطر المدى مِنْ حَولِهِ مُتعِةٌ لَلنَّظَرِ وَالنَّجُومُ انْتَشَرَتْ فِي السَّما كالدُّرَرِ وَأَحْدُونِا شَاعِرٌ ٱلْمُعِيُّ الفِكَرِ راحَ في إغْفاءة بينَ هَمْسِ الزَّهَرِ فَمُ فَا السَّكُونِ الأَسْمَرِ وأَعـــدَّتْ ظُـفُـراً يالَـهُ مـنْ ظُـفُـرِ! تـركَـتْ نَحْلَتُنا دَرْسَـهالِلبشَ

أَوْشَكَتُ تَهوي على صَيدها المنتظر سَمعَتْها نَحْلَةٌ فانبَرَتْ في حَلدَر أَيْ قَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المعتَكِرِ وارتَ مَ تُ قافِلَةٌ مِثْلَ لَمْح البَمَرِ عَلَقَتْ صِيَّادَنا بُصِئاتِ الْإِبَسِرِ جعَلَتْ مِن جِلده عِلَبْرَةَ الْمُعْتَبِ فِانْشَنبِي وَلْسُولسَةً فَيي عُسواءِ مُنْكَ مُقْسماً للَّيْلَ: لا عَادَ طولُ العُمُ



### لالشاعر ولالدوري

الدوري عصفور من أرشق العصافير، وأكثرها حركةً وحياةً. كان يبني عشه الجميل بجهد وصبر في شجرة مجاورة. وكان الشاعر ينظر إليه ويتأمله بإعجاب من نافذته. فماذا تعلّم من هذا العصفور؟ سنرى ذلك في النشيد التالي:

> في غُررفَتِهِ كسانَ الشياعِرْ وبسريه نسغه مائر

> هَ اللهُ يُرسِ الله فُ وَقَ السَوَرَقَ الْ وَرَقَ الْ وَرَقَ الْ وَرَقَ الْ وَرَقَ الْ وَرَقَ الْ فَ الْهُ عُ كَلِماتٍ خُومِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

هَــلْ يَــبــدأُ شــاعِــرُنـا مُــتْـعَــبْ هَــلْ يَــكُــتُـبُ؟ لا، لا، لَــنْ يَـتْـعَـبْ ورمَـــى بالخاطِرةِ الحُلوةُ خَــلْفَ الْأَفُــيَــقِ وترششف فنجاذ القهوة وعلى قوسسين مسن المقعد كسانسة شسسة ل يُ سَامِرُ ف شاعرُنا المُجهَدُ ـــيــــهـــا بَـــــرَهْ أنظُرْ... يا لَلْحُلم الآسرْ يُعوي الطَّرْفَا! سَـيُـلَـقِّـنُـك الـفـنَّ الـقـادرْ حَـــرْفــاً حَـــرْفــاً دُوريٌّ حلْوُ المنقارِ حــنْــوُ الـــنْنَــبِ يَتَقَلَّبُ فِي الْأَفُسِقِ الْعَارِي مِستُسلَ السَّهَسِيِ
مِستُسلَ السَّهَسِيِ
مَعْدو ويَسروحُ إِلى غُصُنِ مُسنْسذُ السفجرِ

> أُنطُرْ. . وأَطلل العُصْفورُ مسن نسافِ ذَتِ هُ وتحنَّى لو رقَعَ مَسَ النُّورُ

قد أُنْـجـزَهُ... يا لَلْوَكَنِ يــالَــلـــــِّـحْــرَ! لم يَهْدأُ حتَّى نَضَّدَهُ قَصْتُ فَصَدَّهُ قَصْتُ

بِلُهاثِ جَناحِ أَجْهَدَهُ سَسَوَّى عُسْتَهُ

وأَعَدُ الشَّاعِرُ ريشَتَهُ ومضى يعسطاد قعسيدته وانسسابَتْ في صَلْمِ السَورَقَةُ أغْ ــــرُودَةُ حُـبً مُـؤْتَـلـقَـةُ



### اللأشرَةُ تَعْهَل

كان إِيادٌ يُرَدُّدُ مَعَ أَختهِ الصغيرةِ هذا النشيدَ كُلَّما سَمعَ قِصةً من قِصَصِ الكَسَلِ والكُسالى، فَخوراً بِأَسْرَتِهِ الَّتي تَعْمَلُ كُلُّها.

عَــمَــلٌ ودَأْبٌ بَـيْـتُـنا. أَهْــوى الـــقِــراءَة، إِنَّــما ويــكـونُ حَــتَّــى لِـغـبُـنا وَدَأُبٌ بَـيْـتُـنا. أَهْــوَى مَـعَ الـكُـتُبِ الحدِيقَةُ. لِـغـباً يُـفـيـدُ ويُــمْــتِـعُ.

أُمِّ عِي تُفِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

كان إِيادٌ يُردَّدُ مَعَ أَختهِ الصغيرةِ هذا النشيدَ كَلَمَا سَمعَ قِصةَ من قِصصِ الحسنِ والحساسي. حرب بي مرسن أيْ للصغيرةِ هذا النشيدَ كَلَما سَمعَ قِصة من قِصصِ الحسنِ والحساسي كِلَ فَصَلَ الْكُلَمَ اللهُ عَلَيْنَا مِلْ الْكُلَمِ اللهُ الْكَلَمِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مِلْ اللهُ عَلَيْنَا مُلْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا مُلْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا مُلْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا مُلْكُمْ اللهُ عَلِيْنَا مِلْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا مِلْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا مِلْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا مِلْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا مُلْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عُلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ

من أناشيد: مذكرات العم صبور



### اللسُّنُونو اللهَغْرور يَعْتَرف

اللنَّهٰرُ يَقُول

مِيَاهِي تَنْشُرُ الخُفْسِرُ

وتَسْمَقي النَّاسَ والأرْضَا.

عَطائي السزُّرْعُ والنَّغْسرة

أُسِسِيرُ، فَأُنْعِشُ الأرْضَسا

أُنا النَّهْرُ الَّذي اجْتمعا

يـنابيعاً.. وأُمْسطسارا

وشَــقُّ الـــدُّرْبَ وانْــدَفَعـا

يُنَعْبُّرُ حَيْثُما سيارا

جعَلْتُ حَياتَكُمْ أَحْلَى فَصَلَى فُصَرَاتِاً كُنْتُ أو نِيلا

رفَعْتُكُمُ إِلَى الأعْلَى الأعْلَى فَكُنْتُمُ شُكِعَلَةً أُولِى

إِذَا آذَيْتُ كُمْ يوماً

فَلَمْ يَسِكُ قَصْسِدِيَ الصَّرَرُ

عَنِ الْهَوَسِ الَّسَذِي عِنْدي عَنْدي عَنْدي عَنْدي عَنْدي عَنْدي عَنْدي

من أناشيد: «مذكرات العم صبور»

كُنْتُ مَغْروراً، نَعَمْ، يا أَصْدِقائي مِنْ عَصَافير ومِنْ إِنْسِيان . مَنْ عَصَافير ومِنْ إِنْسِيان . كُنْتُ مَغْروراً، وصَيدَّقْتُ غَبائي وتَعَلَّمْتُ الكثيرَ الآنْ.

> كانَ إِشْرَاقُ العَسَّاحِ نَفْضَ ريشٍ في جَنَاحي.

كانت الدُّنْيا تَدورْ مِثْلَما أَهْـوَى تَدور :

كانَ مِيلادُ الربيعِ

هكذا كُنْتُ أرى الكَوْنَ البَديعُ كُنْتُ مَعْروراً إَلَى حَدٍّ فَظِيعُ! كُنْتُ مَعْروراً إَلَى حَدٍّ فَظِيعٌ! وتَععلَّمْتُ الكشيرا حينَ وَدَّعْستُ الكشيرا

فأنَا الآنَ سُنُونو لِلْغِناءِ لِحكاياتِ الْهَوَى، يا أَصْدِقَائي! لِحكاياتِ الْهَوَى، يا أَصْدِقَائي! صِرْتُ أَجْمَلْ عِنْدَما أَصْبَحْتُ أَعْمَقُلْ. عِنْدَما أَصْبَحْتُ أَعْمَقَلْ. صحارتِ الأشْرجارْ كُلُّها لي دارْ

والعصافيرُ جميعاً رُفَقَائي

مِشْلَ كُللِّ السَّقْسَلَاتُ

من أناشيد: «مذكرات العم صبور»

### نبيل الصَّغيرُ يُمِبُ اللَّعب

تَـمْـنَـعـنـي مـامـا يَــمْـنَـعُـنـي بـابـا

تَمْنَعُني أُخْتِي الكُبْرَى وأخيي الأكْبَرْ أَنْ أَلْعَبْب، أَنْ أَعْدُو

ك الأرنبِ في الحقلِ الأخضَرُ أَنْ أَغمِسَ رِجْلي في الطِّينِ أَنْ أَدْنُسوَ من بُقَعِ الطِّينِ

أَنْ أحمل وَحْللًا بِيدَيًا وأعرود، وقد لوثّت بكلً عُبرار الحارة ثوبي، قدَميّا عُبرار الحارة ثوبي، قدَميّا الله على اله

إنسي طفلٌ أَهْسوًى اللَّعبا وأَرى خُلُواً فيه التَّعَبا

ورفاقي مثلي. . بل أكْتُر كُ

يَ ثِيبُ ونَ هُنا وهُنا وهُناكُ

إِنَّا نَتَ حَرَّكُ كِي نَكْبَرْ كِي نَكْبَرْ كِي نَكْبَرْ كِي نَكْبَرْ كِي نَكْبَرْ كِي نَكْبَرْ كِي نُعْسِماً أَنْغَبِرْ وَإِذَا مِا عُصِدْتُ إلى السدَّارِ وَعْسِماً للماما والبابا

أَنْ أَغْسِلَ عنّي كُلَّ تُرابِي،

من أناشيد: «مذكرات العم صبور»

## بُرورُ اللصَّغيرة تُحبُّ الطُّيور

كانت بُدورُ الصَّغيرةُ تُغَنَّي هذه الأغنيةَ وهي في زيارة لمزرعة عَمَّها، تَثبُ تحتَ الأشجارِ، وتتأمَّلُ الطَّيورَ، وتمتَلِئَ فَرحاً بمناظرِ الطَّبيعةِ الخلاَّبة:

أُسَسمَّى بُدورْ أُحِسبُّ الطَّيورْ أُحِسبُّ أَغاريدَها في البُكُورْ تُغَنِّي، فتَستيقِظُ الكائناتْ ونَسبُّداً نحسنُ الحياةْ على النَّغَمِ الحُلُو تَصْحو الحياةْ

> فَـــاةٌ صَــغـيـرة أنــايـارفاقـي فَـــاةٌ صَـغـيـرة أُســمَّـى بُــدورْ أُحِــبُّ الطَّيـورْ

إِذَا ما الحَمامَةُ جاءَتْ إِلَيَّا يَا الحَمامَةُ جاءَتْ إِلَيَّا وَخَرَدُ لَهَا الحَبِّ من راحَتَيَّا وقَلَدُ لُها الحَبِّ من راحَتَيَّا وقَلَدُ كُوكُو وَكُوكُو وَكُوكُو إِذَا سَمِعَتْ نَغَمي تَغْمِي تَغْمِي تَغْمِي لَا اللهِ المُعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ الهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِيِيْمُ اللهِ المُلْمُلْمُلِي المُلْمُلْمُلْمُ

أُحِبِ العصافيرَ فوقَ الشَّجَرُ صُبنُوفٌ منَ اللونِ تَسْبِي النَّظَرُ عَمَافيرُ حُمْرٌ، عصافيرٌ خُمْرُ وبيض وسبود، وزُرْقٌ وصُفرٌ

أُحِبُ أَغاريكها في السَّحَرْ تَصنَّيْتُ تَمْنَحُني شَكْلَها تَصنَّيْتُ لَحَالِهَا تَصنَّيْتُ لَو أَنَّسني مِثْلَها أَطيرُ وأَمْسرَحُ فوقَ الشَّجَرْ

فت أُه صَعِيرَة أُسَسمَّ أَي بُسدورْ أُحِسبُّ الأغاني، أُحِسبُّ الطُّيورْ

من أناشيد: «مذكرات العم صبور»

#### نَشير شَغان.. نشير سلهي

# جارتى الصغيرة ألمل

## ههستٌ ني ونتر بتول

صديقتي الجزائرية الصغيرة.

إلى الصغيرة الحلوة شِغَاف

إلى جارتي الصغيرة بتول... من مصر

نشسيدي صساريا سُلْمي على شَسفَتيكِ أزهـــارا

ذاتَ يسوم.. سنقَطَتْ في حَيِّنا في الشبَّام يَحْلُو السوَرْدُ والقِطَافْ لكن أُخْلَى وَرْدَة شُغَافْ نَجِمةٌ سَمُراءُ.. سَمَّوْها أَمَلْ

تعز: ۱۹۹۳

مَـــرّةً.. تُـشْـرقُ فـي حـارَتـنـا

مَـرَّةً.. تَطْلُعُ في أَعْلَى الجَبَلْ

طفْلَةٌ.. أَمْ نَجْمَةٌ.. أَمْ زَهْرةٌ؟

أَلْفُ عُصْمُ فُورٍ بِرَأْسِي هَا هُنَا كُلُّكُمْ شَعْرِي وَحُبِّي يَا أَمَلُ!

ماذا عَسَاني أَقُصولُ؟ يا حُلُوتي. . يا بَتُولُ! ماذا يَقُولُ نَشيدي؟ والنيل. . لحن الخلود

وســـاقــيــةً مُــــغَـــرِّدَةً وأغم انسأ وأطيسارا

شيغَافُ هَمْسُ الشَّاطئ وزُرْقَ فَ الْمَرافِيَ تَصفُولُ لِلمستَّبَاحِ أُنسا هَسوري الأقساحي

وأنـــت . . مـنْ ضَـفَّتَيْه رَيْ حانةً . . في يَدَيْهِ ورَفَّ ــةً. . مِـنْ جَـنَاح وبَسْمَةً. . مِنْ صَبَاحَ

وسَــلْـمــى مِــثْــلَ أُغْـنـيَــتــي تَطيرُ، تَطِيرُ، لا تَهْدَا

تَكدورُ فَرَاشكةً في البيت،

تَـنْـثُـر حـولَـكَ الـــورُدا

انشُرْ علينا ضَموْءَكَ الشَّفَّافْ أُحْلَى ابْتِساماتِ الضُّحَى شِغَافْ يا فُلَّةُ منْ بَلَدي

تَسْقِي بها الشُّعرَ مِصْرُ مُـذْ كَـانَ فَــنِّ . . وَفَـكُرُ ماذا تُراني. . أَقُصولُ؟

تقولُ: رَبِحْتُ.. حينَ تَجيءُ مشلَ النَّسْمةِ الجَانُكَي تَفَتَّحَتُ عَلَى يَدِي وأصبحت قمسيدة

جَمِيلَةً فَرِيدةً

عَـلَـى خُـرُوفِـي غَـرَدُ

يا زَهْ رَسي. . يا بَتُ ولُ؟ هاتي إذاً.. نَفْحَتَيْن مِنْ جانب الهَرَمَيْن! منْ نَسْمَةِ. . في «الجزيرَةْ» والــوردُ. . رَشسٌ عَبيرَهُ

تَـقُـمِـنُّ عـلـى أَبـيـهـا لُـعْـبَـةً هَ ـــزَمَ ـــتُ بــها طِـفــلا

غَنَّى بها الشبّراعُ والمِجْدافْ قَعِسيدةً صارَ اسْمُها شِعَافْ شىغَافُ يا عُـمْرَ النَّـدَى

مِنْ أَيِّ مَسوْج. . يُغَنِّي في النِّيلِ. . عَنكِ وعنّي

إذا جئتُ السجزائِرَ كانَ حَتْماً أَنْ أَرَى سَلْمَى

> تَفتَّحي حكَايَةٌ يا رَوْعَ أَل بَدَايَةً في مَوْطني.. يا أَجْمَلَ الأهْلَافُ تُنضِىءُ في عينَيْكِ يا شَغَاف

هاتي إِذاً.. ساعديني بدفقة من حنين!

صِعْاري هُمْ رفاقُ الشّعرِ، والنُّعْمَى ؟ هُمِمُ النُّعْمَى قريباً نَلْتَقي، ياطفْلَتي، يا زَهْ السَّارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ

لكَيْ أُدنددنَ شعرًا لَكي أُسَحِّلَ ذُكْسرَى وهَـمْـسـةً. . مِـنْ صَـلاة في دَفْتَرِ اللَّهُ كرياتِ

وفسي جَيْبي نَـشـيـدٌ سـا -

الجزائر العاصمة: ١٩٨٤/١٠/٣٠

دمشق: ۱۹۷۹/٦٩/۱۸

تعز: ۱۹۹۱/۱۲/۲۷

كناب في جربدة 31